

aupurate Dammin

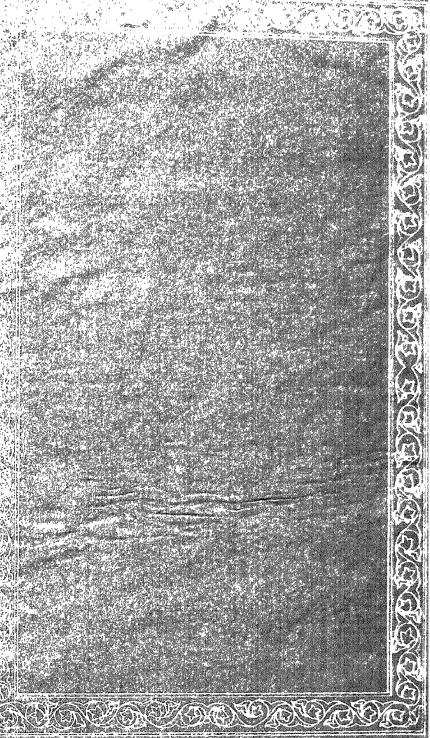

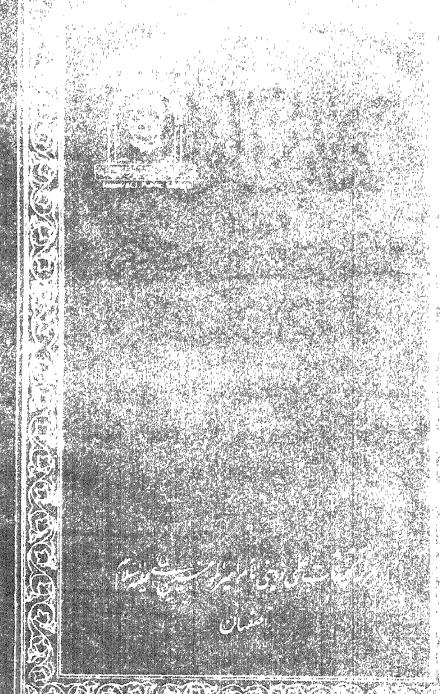

# كَا بُ الْهُ الْمُ اللهِ اللهُ الله

من منشورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علي عليه السلام العامّة إصفهان



الجزء الثاني عشر القسم الثّاني



# التعريف

كان الولا

#### كلمة المكتبة

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم قال الله: إنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ الإصلاح الثقافي فوقَ كلّ إصلاح الإمام الخميني

إنّ ثورة شعبنا المسلم المظفّرة، والتي انتصرت وأغرت بفضل العناية الإلهيّة ورعاية الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشّريف، وقيادة الإمام الخميني الحكيمة، والتي هي بحقّ ثورة عميقة الجذور، ونهضة شاملة لم يشهد الغرب ولا الشرق مثيلاً لها، لم تكن في حقيقتها ذات بعد واحد، بل هي كالإسلام الذي وصفت به واستلهمت منه تشمل جميع الجوانب الماديّة والمعنويّة في حياة هذه الأمّة.

ومن هنا فإنّ الثورة لم تتناول تغيير الجوانب الماديّة فقط، بل تـغيير النهــج الثقافي والتربوي والبنيان الفكري هو الهدف الآخر في ظلّ هذا التحوّل العظيم. على أنّ من الوسائل الصحيحة لإزالة هذه الثقافة الطاغوتيّة البائدة وإحلال الثقافة الإسلاميّة الرّاشدة محلّها هو دعوة المفكّرين والكــتّاب والحـقّقين إلى

إعادة التّحقيق والدّراسة والتحليل لقضايا الإسلام ومعارفه السّامية ونسر ما يتمخّض عن هذا السّعي الجديد في أوساط الجهاهير المسلمة ليستسنّي لهذا الشعب الثائر المسلم من هذا الطريق أن يتعرّف على المزيد من جوانب الثقافة الإسلاميّة الأصيلة وبنحو أعمق وأفضل يتناسب مع التحوّل الجديد، وبصورة تمكّنه من التحرّر الكامل من قيود التبعيّة الفكريّة والثقافيّة للشرق أو الغرب. بل وينبغي تحقيقاً لهذا الهدف العظيم أن لا يكتفي عما ينتجه المفكّرون والكتّاب المعاصرون، بل تجب الإستفادة من الترّاث الفكري الإسلامي العظيم الذي خلّفه المفكّرون والكتّاب الإسلاميّون الملتزمون في العهود الماضية وما تركوه من أفكار قيّمة تخدم الوعي الإسلامي المطلوب والتي ترقد على رفوف المكتبات في شكل مخطوطات تنتظر الإخراج المناسب لروح ومتطلّبات هذا العصر.

من هنا عزمت «مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة في اصفهان» تحت رعاية العالم المجاهد حجّة الإسلام والمسلمين السيّد كهال فقيه إياني دامت بركاته على طبع ونشر وإحياء هذه المصنّفات القيّمة لتكون بذلك قد خطت خطوة أخرى في سبيل الإصلاح الثّقافي والفكري للجيل الحاضر الذي دعا إليه إمام الأمّة، وجعله فوق كلّ إصلاح.

وقد حقّت الهيئة التأسيسيّة نجاحات في هذا السّبيل، فهي بعد تأسيسها لمكتبة مجهّزة تجهيزاً كاملاً في مدينة العلم والجهاد اصفهان، توفّر للشباب فرصة المطالعة ولأرباب الفكر أجواء التحقيق لما تحتويه من كتب قيّمة ومؤلّفات نفيسة متنوّعة، أقدمت على طبع ونشر سلسلة جليلة من المؤلّفات والكتب النافعة حسب ما هو مدرج في الفهرست الملحق بهذا الكتاب.

وهي في هذا الوقت الذي تَقدّم فيه خيرة شباب هذا الشعب المسلم دماءهم الطاهرة لإغناء هذه الثورة وصيانتها ويتطلّب من كل مسلم أن يـقدّر تـلك

كلمة المكتبة

التضحيات، ترجو أن يكون هذا المشروع أداء لبعض ذلك الواجب، راجية أن تجلب هذه الخدمة الثقافيّة رضاه سبحانه وعناية إمامنا الغائب المهدي عجّل الله فرجه الشّريف، وترضي شعبنا المسلم المجاهد الصامد والله وليّ التوفيق. إنّ المكتبة قامت بطبع الكتب التالية والبحوث القيّمة في شيّئ المجالات،

وهى:

١ ـ تفسير شبّر.

٢\_ معالم التوحيد في القرآن الكريم.

٣\_ خلاصة عبقات الأنوار \_ حديث النور.

٤\_ خطوط كلّي اقتصاد در قرآن وروايات.

٥ ـ الإمام المهدي عند أهل السّنّة ج ١ ـ ٢.

٦\_ معالم الحكومة في القرآن الكريم.

٧- الإمام الصادق والمذاهب الأربعة.

٨\_ معالم النّبوّة في القرآن الكريم ١-٣.

٩ ـ الشؤون الإقتصاديّة في القرآن والسّنّة.

١٠ \_ الكافي في الفقه، تأليف الفقيه الأقدم أبي الصّلاح الحلبي.

١١ ـ أسنى المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب، لشمس الدِّين الجزري

الشافعي.

١٢ ـ نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الأطهار، للحافظ محمد البدخشاني.

١٣ \_ بعض مؤلّفات الشهيد الشيخ مرتضى المطهّري.

١٤\_ الغيبة الكبرى.

١٥\_اليوم الموعود.

١٦ ـ الغيبة الصّغرى.

١٧ \_ مختلف الشيعة «كتاب القضاء»، للعلاّمة الحلِّي (ره).

١٨ ـ الرسائل المختارة، للعلاّمة الدواني والمحقِّق ميرداماد.

١٩ \_ الصحفية الخامسة السجّاديّة.

٢٠ غوداري از حكومت عليّ (ع).

۲۱\_منشورهای جاوید قرآن (تفسیر موضوعی).

۲۲\_مهدى منتظر در نهج البلاغة.

٢٣ ـ شرح اللُّمعة الدَّمشقيّة، ١٠ مجلّد.

٢٤\_ ترجمة وشرح نهج البلاغة، ٤ مجلّد.

٢٥ ـ في سبيل الوحدة الإسلاميّة.

٢٦ ـ نظرات في الكتب الخالدة.

٢٨ الوافي، وهو الكتاب الذي بين يديك للمحدِّث الحكيم الفيض الكاشاني (قدِّس سرِّه).

٢٩ ـ ده رساله، للفيض الكاشاني.

كما أنّ لديها كتب أخرى تحت الطّبع، وستصدر بالتوالي إن شاء الله تعالى .

إدارة المكتبة \_اصفهان ١٥/ شعبان/ ١٤٠٦ ه

# الفهرس

| ٥٠١ | ٨٠_باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٥١٣ | ٨١ ــ باب ما يوجب المهر كملاً                                  |
| ٥١٩ | ٨٢_باب أجر هبة المهر للمرأة ووجوب قضائه على الرّجل             |
| ١٢٥ | ٨٣_باب تزويج الشّغار والإجارة ونحوهما                          |
| ٥٢٧ | ٨٤_باب المرأة تهب نفسها للرّجل                                 |
| ۱۳٥ | ٨٥_باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر                          |
| ٥٣٩ | ٨٦_باب الشّرط في النِّكاح وما يجوز منه وما لايجوز              |
| 000 | ٨٧_باب المدالسة في النِّكاح وما تردّ منه المرأة                |
| ٩٦٥ | ٨٨_باب الرّجل يدلس نفسه والعنّين والمجنون                      |
| ٥٧٩ | ٨٩_باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ                   |
| ٥٨٣ | ٩٠ ـ باب الرّجل يكون لُولده الجارية يريد أن يطأها              |
| ٥٨٧ | ٩١ _باب الرّجل يزوّج عبده أمته ثمّ يشتهيها                     |
| ۱۹٥ | ٩٢ ـ باب تحليل الإماء                                          |
| 1.1 | ٩٣ _ باب تزويج الإماء والعبيد                                  |
| 7.9 | ٩٤_باب حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها                    |
| 715 | ٩٥ _ باب حكم نكاح المملوكين إذا أعتقا أو أحدهما                |
| 719 | ٩٦ _ باب حكم نكاح الحرّة مع المملوك إذا أُعتق أو صار ملكاً لها |

| 775         | ٩٧ ـ باب حكم نكاح المشركين إذا أسلها أو أحدهما            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 721         | ۹۸ ـباب حكم نكاح المرتدّ زوجها                            |
| ٦٣٥         | ٩٩ ـباب حكم نكاح المفقود زوجها                            |
| 728         | ۱۰۰_باب حکم نکاح ذات زوجین                                |
| 701         | ١٠١_باب شروط المتعة وأحكامها                              |
| 777         | ١٠٢_باب قضايا في النِّكاح                                 |
| ٦٨٩         | ۱۰۳ ـ باب النّــوادر                                      |
|             |                                                           |
| 790         | أبواب مباشرة النِّساء ومعاشرتهنّ وآدابهها والعفّة والفجور |
| ٧٠٣         | ١٠٤ ـ باب كراهيّة الرّهبانيّة والتبتّل وترك الباءة        |
| ٧٠٩         | ١٠٥ ـ باب القول عند دخول الرّجل بأهله وعند الباءة         |
| V10         | ١٠٦ ـ باب الأوقات التي يُكره فيها الدّخول بالأهل والباءة  |
| <b>٧</b> ١٩ | ١٠٧ ـ باب مناهي الباءة وما لا بأس به فيها وما ينبغي       |
| ۷۳٥         | ١٠٨ ـ باب ما يحلّ من الحائض والنّفساء وما لا يحلّ         |
| 739         | ١٠٩ ـ باب إتيان التي ينقطع دمها ولمّا تغتسل               |
| 737         | ١١٠ ـ باب كفّارة إتيان الحائض وتعزيره                     |
| 757         | ١١١ ـ باب محاش النِّساء                                   |
| 707         | ١١٢_باب العـزل                                            |
| YoY         | ١١٣ ـ باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه                     |
| 177         | ١١٤ ـ باب أنّ النّساء أشباه                               |
| ۷٦٣         | ١١٥ ـ باب الغيرة                                          |
| 777         | ١١٦ ـ باب غيرة النِّساء                                   |
| <b>YY</b>   | ١١٧ ـ باب حبّ المرأة لزوجها                               |
| 777         | ١١٨ ـ باب حقّ الزّوج على امرأته                           |
|             |                                                           |

الفهـرس

۷۸۳

١١٩ ـ باب حقّ المرأة على زوجها

| 791          | ١٢٠ ــباب القسمة للأزواج                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Y9Y</b>   | ١٢١ _ باب تأديب النِّساء وترك طاعتهنّ                  |
| ۸۰۹          | ١٢٢ _باب قلَّة الصّلاح فيهنّ وضعفهنّ                   |
| ۸۱۳          | ۱۲۳_باب تسترهنّ                                        |
| ۸۱۷          | ١٢٤_باب ما يحلّ النّظر إليه منهنّ                      |
| ۸۲۳          | ١٢٥ _ باب القواعد من النِّساء                          |
| ۸۲٥          | ١٢٦ _ باب غير أُولي الإِرْبَة من الرِّجال              |
| ۸۲۹          | ١٢٧_باب من لا حرمة لها من النِّساء                     |
| ۸۳۱          | ۱۲۸ _ باب الإماء والمهاليك                             |
| ۸۳٥          | ۱۲۹ _ باب الخصيان                                      |
| ٨٣٩          | ١٣٠ ـ باب الأمة المزوّجة                               |
| 131          | ١٣١_باب الدّخول على النِّساء والإستئذان                |
| ۸٤٥          | ١٣٢_باب التسليم على النّساء ومصافحتهنّ وتقبيل الصّغائر |
| ۸۵۱          | ١٣٣_باب صفة مبايعة النّبيّ (ص) النّساء                 |
| ٨٥٥          | ١٣٤_باب ما لا ينبغي للنِّساء وما ينبغي من الخلال       |
| ٨٥٩          | ١٣٥_باب العفّة وترك الفجور                             |
| ٥٢٨          | ١٣٦ _ باب أنّ من عفّ عن حرم النّاس عفّ عن حرمه         |
| ለ <b>ገ</b> ባ | ۱۳۷ ـ باب النّــوادر                                   |
|              | ۲۱۱ ۳ پې نسوندر                                        |
| AYY          | أبواب المخالفات بين الزوجين                            |
| ۸۸۱          | ,بواب النشوز والشقاق<br>۱۳۸ ـ باب النشوز والشقاق       |
| ٨٨٥          | ۱۲۸ ـ باب الخلع                                        |
| ۸۹۷          | ۱۲۰ ـ باب المباراة                                     |
|              | ۱۲۰ - باب المبارة                                      |

| 1 • 1 | ١٤١ ـ باب الظِّهار                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 110   | ١٤٢ _باب من ظاهر من امرأة مراراً أو من عدّة بكلام واحد             |
| 119   | ١٤٣ ـ باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة وإن خالف فما عليه          |
| 477   | ١٤٤ ـ باب ما إذا طلِّقها قبل المواقعة أو أمسكها من غير وقاع        |
| 144   | ه ١٤ ـ باب كفّارة الظُّهار ما هي                                   |
| 454   | ١٤٦ _باب الإيـلاء                                                  |
| 708   | ١٤٧ ـ باب الرِّ جل يقول لامرأته هي عليه حرام أو ما في معناه        |
| 404   | ١٤٨ ـ باب اللِّعـان                                                |
| 478   | ١٤٩ ـ باب الملاعنة بين الحرّ والمملوكة وبين العبد والحرّة والمسلمة |
| 444   | ١٥٠ ـ باب ما إذا توفّيت المرأة قبل اللُّعــان                      |
| 979   | ١٥١ ـ باب علَّة الشهادات الأربع                                    |
| 111   | ١٥٢ ــباب تنازع الزوجين أو ورُثتهما في متاع البيت                  |
| 444   | ۱۵۳ ـ باب النّـوادر                                                |

# - ٨٠ - باب باب حكم المَهْر إذا مات أحدهما قبل الدّخول

٢١٥٩٤ - ١ (الكافي - ٦: ١١٨) محمّد، عن الأربعة

(التهذيب - ٨: ١٤٤ رقم ٤٩٩) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليها السلام في الرّجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال «لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً وعليها العدّة كاملة».

۲-۲۱۵۹۵ (الكافي - ۲: ۱۱۸) عمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكر،

(التهذيب ـ ٨: ١٤٤ رقم ٥٠٠) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها، قال «إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النّصف وعليها العدّة كملاً ولها الميراث».

#### ٣-٢١٥٩٦ (الكافي - ٦: ١١٨) الخمسة، عن البجلي

(الكافي \_ ٧: ١٣٢) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي، عن رجل، عن علي بن الحسين عليها السلام أنّه قال «في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها أنّ لها نصف الصّداق ولها الميراث وعليها العدّة».

#### ٢١٥٩٧ ـ ٤ (الكافي ـ ٦: ١١٨) الخمسة

(التهذيب ـ ٨: ١٤٤ رقم ٥٠١) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة».

٢١٥٩٨ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١١٩) عليّ، عن أبيه والعدّة، عن سهل، عن

(التهذيب ـ ٨: ١٤٦ رقم ٥٠٩) السرّاد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ فقال «أيّها مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها».

7-۲۱۵۹۹ [الكافي - 7: ۱۱۹) الإثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في المرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر، وكيف ميراثها؟ فقال «إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها».

۷-۲۱۶۰۰ (التهذيب ـ ۸: ۱٤۷ رقم ۵۱۰) السرّاد، عن فيضالة، عن أبان مثله الى قوله: فلا صداق لها، بأدنى تفاوت وزاد: وهي تر ثه.

٨-٢١٦٠١ (الكافي -٧: ١٣٣) باسناده المذكور، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في رجل... الحديث، وزاد وهو يرثها.

٢١٦٠٢ - ١ (الكافي - ٦: ١١٩) باسناده، عن أبان

(التهذيب ـ ٨: ١٤٧ رقم ٥١١) عليّ الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة والبقباق قالا: قلنا لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصّداق؟ فقال «لها نصف الصّداق وترثه من كلّ شيء وإن ماتت فهي كذلك».

۱۰-۲۱٦۰۳ (التهذيب ـ ۸: ۱٤٧ رقم ٥١٢) عنه، عن فيضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

١١-٢١٦٠٤ (الكافي - ٦: ١١٩) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن ابن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها، قال «همي بمنزلة المطلّقة التي لم

يدخل بها، إن كان سمّىٰ لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمّىٰ لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه»، قلت: والعدّة؟ قال «كفّ عن هذا».

#### بيان:

إنَّا أمره عليه السلام بالكفّ عن السؤال عن عدّتها للتقيّة، ويأتي الكلام فيه في أبواب العدد إن شاء الله.

۱۲-۲۱٦۰۵ (الكافي - ٦: ۱۱۹) حميد، عن ابن سماعة والرزّاز، عن النّخعي والنّيسابوريّان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصّيقل والبقباق، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال «لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدّة».

۱۳-۲۱٦٠٦ (الكافي - ٦: ۱۲۰) محمّد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكر، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٠٧ رقم ٤٧٨٠) عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال «لها الميراث وعليها العدّة كاملة، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمّىٰ لها مهراً فلاشيء لها».

۱۶-۲۱٦۰۷ (الفقيه ـ ٤: ٣١٢ رقم ٥٦٧١) السرّاد، عن العلاء، عن عن المراّة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة، ثمّ عوت قبل أن يدخل لها؟ فقال «لها الميراث كاملاً وعليها العدّة أربعة

أشهر وعشراً، وإن كان سمّى لها مهراً \_يعني صداقاً فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها».

۱۵-۲۱۲۰۸ (الفقیه ـ ٤: ٣١٢ رقم ٥٦٧٢) وقال علیه السلام في حدیث آخر «إن كان دخل بها فلها الصّداق كاملاً».

۱٦-۲۱٦٠٩ (التهذيب - ٧: ٤٥٨ رقم ١٨٣٤) محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن الشحّام، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها؟ قال «هي بمنزلة المطلّقة».

۱۷-۲۱٦۱۰ (التهذيب ـ ٨: ١٤٥ رقم ٥٠٢) سعد، عن ابراهـيم بـن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثان، عن سماعة وابن مسكان، عن سليان ابن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال «إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدّة ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن قد فرض لها مهراً فليس لها مهر ولها الميراث وعلها العدّة».

۱۸-۲۱۲۱۱ (التهذیب ۸: ۱٤٥ رقم ۵۰۵) الحسین، عن عثان، عن سماعة قال: سألته... الحديث.

التهذيب ـ ٨: ١٤٥ رقم ٥٠٣) عنه، عن محمد بن المنانى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا توفّي الرّجل

عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّىٰ لها مهراً ومهرها المراث، وإن لم يكن سمّىٰ لها مهراً لم يكن شمّىٰ لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث».

٢١٦٦٣ ـ ١٠ (التهذيب ـ ١٤٦ رقم ٥٠٥) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «في المتوفي عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دُخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعلها العدّة ولها الميراث».

۲۱٦١٤ (الكافي ـ ٨: ١٤٦ رقم ٥٠٦) عنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكر، عن زرارة مثله.

۲۱٦۱۵ - ۲۲ (التهذیب ـ ۱٤٦٠۸ رقم ۵۰۷) عنه، عن القاسم، عن عن عليّ، عن أبي بصير نحوه.

التهذيب ـ ١٤٦٠ رقم ٥٠٨) عنه، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال «لها صداقها كاملاً وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدة المتوفي عنها زوجها».

٢١٦١٧ - ٢٤ (التهذيب - ٨: ١٤٧ رقم ٥١٣) التّيملي، عن العبّاس بن

١. في التهذيب المطبوع: سهمها.

عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل تزوّج امرأة وسمّىٰ لها صداقاً ثمّ مات عنها ولم يدخل بها، قال «لها المهر كاملاً ولها الميراث»، قلت: فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال «لا يحفظون عنّى، إنّا ذلك للمطلّقة».

#### بيان:

رجّح في التهذيبين الأخبار الأخيرة لمطابقتها لظاهر عموم قوله عزّ وجلّ وَالنّسَاءَ صَدَقاتِهِنَّ نِحُلَةً ١، بخلاف الأوّلة فانّها مخصّصة له، قال: ولا يجوز أن يكون المخصّص للمعلوم إلاّ معلوماً مثله، وليس كذلك حال هذه الأخبار لائنها ليست معلومة مثل القرآن.

أقول: القرآن وإن كان قطعي المتن ولكن دلالته من حيث العموم ظنيّة والأخبار بالعكس من ذلك لأنها وإن كانت ظنيّة إلا أنّ دلالتها من حيث الخصوص قطعيّة فيتكافيان، ثمّ أوّل الأوّلة تارة بأنّها إغّا قيلت في المطلّقة فوهم الرّاوي كما دلّ عليه الخبر الأخير، وأخرى بحملها على أنّه يستحبّ للمرأة أو لأوليائها أن يتركوا النّصف ثمّ فصّل في الفتوى بالفرق بين ما إذا مات هو وبين ما إذا مات هي، فني الأوّل لها التمام وفي الثاني النّصف لخلوّ الأخبار المشتملة على موتها عن ذكر التمام، قال: وأمّا ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كلّ منهما في وجوب نصف المهر فمحوّل على الإستحباب ولا يخفى ما في هذا الجمع والتأويل والأولى حمل إحداهما على التّقيّة أ، ثمّ إن كان الى التعيين سبيل وإلاّ

#### ١. النّساء / ٤.

٢. قوله «حمل إحداهما على التقيّة» مقصود المؤلف هنا غير واضح لأنّ مفاد الروايتين مختلف، ولا بدّ من اختيار أحدهما في مقام العمل والفتوى على التعيين، ولا معنى لحمل احداهما لا على التعيين على التّقية إذ لا فائدة فيه، ويبق الحق مبهماً بعد الحمل

-

أيضاً، وإن لم يكن الغرض رفع الإبهام وتعيين الحكم فلا وجه للجمع والحمل على التقيّة وغيرها، ثمّ انّ أهل السنّة متّفقون على أنّ المهر لا ينصف بالموت، فإن كان احدى الروايتين صادرة عن تقيّة كانت هي ما تدلّ على عدم التنصيف، أعني ما هو المشهور بيننا على التّقيّة، وأولى المحامل ما ذكره الشيخ «ره» وأومى اليه في خبر منصور بن حازم أنّ الرواة وهموا واشتبه عليهم المطلّقة بالمتوفي عنها زوجها، وقد يتتفق لبعض الرّواة الغالين في عداوة المخالفين والمبالغين في خلاف المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام أن يجاوزوا المخالفين والمبالغين عير عمد ليخالفوا أهل الخيلاف تدعوهم الى ذلك شدّة علاقتهم بالتشيّع كها نرى جماعة في الأعصار المتأخّرة ينكرون استحباب صوم عاشوراء مع الإتفاق على استحبابه ليخالفوا المخالفين، ويلتزمون بتحريف القرآن عاشعنوا به على أعداء أهل البيت عليهم السلام، مع أنّ مطاعنهم في الكثرة بحيث ليطعنوا به على أعداء أهل البيت عليهم السلام، مع أنّ مطاعنهم في الكثرة بحيث ليعتاج معها الى اثبات التحريف وهدم أساس الدّين.

وبالجملة فلا يبعد أن يكون جميع الأخبار التي تدلّ على تنصيف المهر بالمؤت على كثرتها كا توهم الرّواة فيه ليخالفوا العامّة لا عمداً بل لأنّ الشنآن والمحبّة شبّها الأمر عليهم كما في أحاديث عدم نقصان شهر رمضان أبداً، وعلى الناظر أن يعتبر ذلك ويرى مقدار الاعتاد على الأخبار المنقولة ويعترف بأنّه يجب في اثبات حجّيتها تتبّع الأدلّة الخاصّة ولا يحصل منه الظنّ الإطميناني أو العلم العادي كما يدعيه صاحب الحدائق.

وننقل هنا ملخصاً ممّا ذكرنا في الرسالة الموسومة بالمدخل الى عذب المنهل، قلنا فيها: اعلم أنّ للظّن مراتب غير متناهية في الشدّة والضعف، مثلاً إذا فرضنا أنّ في الأخبار المروية أخباراً كاذبة فإن كان في كل مائة حديث صادق حديث واحد كاذب واحتجنا الى واحد منها حصل لنا الظّنّ بصدقه واحتمال الصدق مائة واحتمال

->

الكذب واحد، ولو فرضنا أنّ في كلّ ألف حديث حديثاً واحداً كاذباً كان احتال الصدق في ذلك الواحد أقوى ولا يصل الى حدّ العلم إلاّ إذا علمنا عدم وجود حديث كاذب في جميع الأخبار، وإلاّ فلو فرض أنّ في جميع الأحاديث المدوّنة حديثاً واحداً كاذباً لم يحصل العلم بصحّة الواحد الذي احتجنا اليه ولا يسمّىٰ ذلك الظّن علماً عادياً إذ العلم العادي ما يكون الإحتال المخالف فيه محالاً عادة كطيران زيد الى السماء وصيرورة جبال الدنيا في اللّيلة الماضية ذهباً، وليس احتال كون الواحد الكاذب هو الخبر الذي احتجنا اليه محالاً عادة.

وأمّا صاحب الحدائق فخلط بين الظّنّ القوي والعلم العادي، فنزعم أنّ العلم العادي يجتمع مع تجويز النقيض وانّ مراد الإخباريين من العلم بصدور الأخبار جميعاً هو الظّنّ القوي الذي يسمّىٰ علماً عادياً، واستدلّ بقول السيِّد المرتضىٰ أنّ العلم هو ما يطمئن اليه النفس.

وأقول: قول السيِّد رحمه الله أنَّ العلم ما اقتضىٰ سكون النفس لا يـقتضي أن يكون العلم عنده شاملاً للظنّ القوي، فإنّ الشيخ الطوسي رحمه الله عرّف العلم بذلك التعريف ثمّ ذكر تعريفاً آخر واعترض عليه بأنّه يشمل التقيلد، والتقليد ليس بعلم، وظاهر منه أنّ سكون النفس الذي أخذه في تعريف العلم لايشمل التقليد، فكيف الظنّ. والناظر في كلام الذريعة مقدّماً ومؤخّراً تحقّق أنّ مراده بالعلم وما يـقتضي سكون النفس هو اليقين الغير المحتمل للخلاف، ونقلنا منه في حواشي هذا الكتاب أيضاً وصاحب الحدائق لم ينعم النظر أو غفل لشدّة حبّه لتقوية الإخباريين.

وقال الوحيد البهبهاني في فوائده: إنّا لانجوّز أن نقول اليهودي يعلم أنّ محمّداً صلّى الله عليه واله ليس بني، والمشرك يعلم أنّ الله ليس بواحد.

أقول: مع أنّ سكون نفسهم بمعتقدهم أقوى جدّاً من ظنّ الإخباري بصحّة جميع الأخبار، وقال تبارك وتعالى بعد قول الدهريين ما هي إلاّ حَياتنا الدّنيا نموت ونحيا

وما يهلكنا إلا الدّهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون سمّى قطعهم ظنّاً مع أنّ سكون نفسهم الى اعتقادهم الباطل أقوى من الظنّ الحاصل بالإخبار. وقال بعض المعاصرين: إنّ العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العمل بالعلم لعدم التفات العقلاء الى مخالفة الخبر للواقع لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرّت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظنّ موضوعاً، إنتهى. وكان هذا القول السخيف معروفاً في عهد الشيخ الطوسي رحمه الله فقال في العددة في الفصل العاشر:

إنّ الخبر الواحد عند قوم من أهل الظاهر يوجب العلم وربّما سمّموا ذلك علماً ظاهراً، وهذا العلم الظاهر الذي نقله «ره» هو العلم العادي أو الظّنّ الإطميناني الذي يقول به صاحب الحدائق وغيره. وإذا عرفت أنّ العلم غير الظّنّ كلّما بلغ في القوّة فاعلم أنّ الظّنّ ليس ما يلتفت فيه إلى النقيض فعلاً، بل هو ما لو التفت إلى النقيض لحوّزه تجويزاً مرجوحاً، لأنّ كثيراً من الناس يعتقدون رأياً ولا يختلج ببالهم احتال الخلاف والغلط، ويرون أنّ ما رأوه عين الواقع مع أنّه الظّنّ لأنهم إذا التفتوا الى النقيض وانّه محتمل حصل لهم تردّد واحتمل انهم أخطأوا احتالاً مرجوحاً، وربّا حصل هذا الإحتال بتنبيه الغير.

وأمّا الأخبار المروية التي هي العمدة في نظر الإخباريين فليست بحيث يكون احتمال النقيض فيها بعيداً كلّ البعد حتى يكون الظّنّ بصحّتها اطميناناً لا يعتنى فيه باحتمال الخلاف، ونقول أيضاً: إنّ في الأخبار الموجودة في كتبنا ما تدلّ على عدم تطرّق النقصان الى شهر رمضان أبداً ولا يمكن حملها على التّمقيّة لأنها تخالف مذاهبهم، والأخبار في ذلك كثيرة جدّاً رواها الشيخ «ره» في الكتابين والكليني في الكافي وابن بابويه «ره» في الفقيه بطرق عديدة، ومن رواتها محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وغيره من الثقات الأجلّة، ومن الأخبار ما يدلّ على سهو النّبيّ صلّى الله

-

عليه واله بطرق عديدة، وفي بعضها تكذيب من يدّعي عدم السّهو عليه صلّى الله عليه واله وعلى الأئمّة عليهم السلام، بل في بعضها لعن من يدّعي ذلك.

وقد روي في الإستبصار أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّىٰ على غير طهر وكانت الظهر فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّىٰ على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب وهذا غير لائق بشأن الإمام مع أنّ بطلان صلاة الإمام لا يوجب بطلان صلاة المأموم، وفيه أيضاً نسيان سيّد الساجدين عليه السلام فاتحة الكتاب في الركعة الأولىٰ مع بعده عن غير المعصومين أيضاً، ولا ينسىٰ فاتحة الكتاب أحد ممّن اعتاد الصّلاة البتّة، وكأنّه من إدراج الملاحدة لتنفير الناس من الأمّة الهداة عليهم السلام وإيجاد الشك في قلوبهم لأنّ السّاهي لا يعتدّ بكلامه.

ومنها الأخبار الكثيرة في طهارة الخمر مع إجماع المسلمين العامّة والخاصّة على نجاستها إلاّ شاذاً من أهل الظاهر منّا ومنهم، وقد روي عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قرأ اهدنا الصّراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم وغير الضّالِّين، وهذه قراءة عمر بن الخطّاب في الشواذ، فكان بعض الرّواة سمعها منهم فنسي بعد مدّة ونسبه الى بعض الشيعة سهواً منقولاً عن الإمام عليه السلام.

ولا يجوز الغلو في تصحيح الأخبار بحيث يلزم منه هدم الدِّين رأساً إذ لولا الدِّين لم يكن حديث، فإذا صحّحنا جميع الأحاديث لزم منه عدم اعتاد على أقوال الأغَة الطاهرين لتطرّق السّهو والنسيان اليهم، وعدم الإعتاد على القرآن الكريم أيضاً، فلا يبقى دين ولاكتاب ولا قرآن، وقد ذكر علماؤنا أنّ في الأحاديث الموجودة أخباراً مكذوبة ومجعولة، وصرّح بذلك الشيخ المفيد «ره» فياكتب على اعتقادات الصدوق «ره» وكفى بقوله شاهداً ودليلاً.

وبالجملة وجود الأخبار الكاذبة في الموجود بأيدينا ليس احتمالاً لا يعتني بـــــ

العقلاء لأنَّ العقلاء يعتنون بالإحتالات التي هي أضعف من احتمال وجود الأخبار الكاذبة لأنّا نرئ لو أنّ رجلاً احتمل كون ابنه الصغير مشرفاً عملي السقوط من شاهق وأخبره جماعة عديدة بأنَّ ابنه في البيت واحتمل كونهم كاذبين احتمالاً ضعيفاً كلِّ الضعف اعتنيٰ به يقيناً وفتِّش عن ابنه، وترى الناس لا يستصحبون الجواهـر والأحجار الكريمة في المجامع والحيّامات مع أنّ السرقة فيها أضعف احتالاً من وجود الأخبار الكاذبة، فني ألف رجل يدخل الحيّام أو يسرق متاع واحد، وفي ألف خبر يوجد أكثر من خمسين خبراً كاذباً ومجعولاً أو محرّفاً بحيث يغيّر معناه قطعاً. وإن أراد مدّعي الظّن الإطميناني حفظ الأخبار بجميع ألفاظها ومزاياها وخصوصياتها اللفظيّة واحتفاظ الرّواة على التقديم والتأخير بحيث يكون عبارة الخبر كعبارة القرآن الكريم فالظَّنَّ الإطميناني عليه ممنوع بل العلم القطعي علىٰ خلافه، والقول بأنّ حفظ الناس في تلك الأعصر كان بحيث يبقى في ذهنهم جميع الحروف والكلمات، فهي خراف من القول، وعلى فرض امكانه كيف يحصل الظّنّ الإطميناني بـوقوعه والمعتاد في نقل الأقوال حفظ حاصل المعنى، وقيل انَّ الأحاديث قوبلت وميِّزت منذ عهد الرّضا عليه السلام فلم يبق في الأخبار الموجودة ممّا هو كاذب ما يعتدّ به، وفيه أنَّ العلماء كان تمييزهم بالإجتهاد وكانوا فيها مختلفين، مثلاً استثنى القميُّون نحواً من خمسة وعشرين رجلاً من كتاب نوادر الحكمة وضعفوا جميع ما روي في ذلك الكتاب عنهم مع أنّ هذا الكتاب ألف بعد عهد الرّضا، والأخبار المردودة فيه موجودة في الكتب الموجودة بأيدينا ولم يرو ابن الوليد كتاب بـصائر الدرجــات للصفّار، ونسب أصلي زيد الزرّاد وزيد النرسي إلى الوضع، واختلفوا في كتاب سليم بن قيس وأحاديث تلك الكتب موجودة فيما بأيدينا، وذكر في أحمــد بــن هــــلال العبرتائي وهو متأخِّر عن الرّضا عليه السلام أنّه ضعيف لا يعبأ برواياته إلاّ فيها يرويه عن الحسن بن محبوب في المشيخة وعن محمّد بن أبي عمير في نوادره، وقالوا فلا على التعيين، وظاهر صاحبي الكافي والفقيه التصنيف مطلقاً حيث لم يوردا من أخبار التمام في كتابيهما شيئاً بل اقتصرا على أخبار النّصف، والعلم عند الله.

**→** 

في سهل بن أحمد الديباجي وهو متأخِّر عن الرضا عليه السلام أنَّه كان يضع الأحاديث، ولا بأس بما روى من الأشعثيّات، ونسب وضع تفسير العسكري عليه السلام اليه العلامة في الخلاصة.

والحاصل أنّ الوضّاعين بعد عهد الرّضا عليه السلام كانوا كثيرين جدّاً، وكان تميز الصحيح عن السقيم بالتنبيه على أنّ هذا صحيح وذاك سقيم لا تمحو السقيم عن بطون الكتب، فإنّ هذا غير ممكن مع انتشار كتب الشيعة وكثرتها، ولذلك فإنّ كثيراً من الأخبار المجعولة باقية بعد. وبالجملة الإنصاف أن يعترف بوجود الأخبار الكاذبة بكثرة فيا بأيدينا ووجوب متابعة علمائنا الماضين كالشيخ والمحقّق والعلاّمة وغيرهم في إثبات حجيّة قسم من الأخبار وإن لم يوجب الظنّ الإطميناني بالأدلّة الخاصة وشرائط كماكان عليه علماؤنا قبل انتشار طريقة الإخباريين.

وأمّا دعوى العلم العادي أو الظّنّ الإطميناني بصحّة جميع الأخبار المرويّة، وانّ الظّنّ الإطميناني علم لا يحتاج في التمسّك به الى دليل فهي خراف من القول لا يقبل من مدّعيه، انتهى ما أردنا نقله ملخّصاً هذا ان اريد الظّنّ الإطميناني بصدور كل واحد واحد من الأخبار تفصيلاً، وأمّا إن اريد صدور أكثر الأخبار إلاّ نادراً، فالحق العلم القطعي إجمالاً بصدورها لا الظّنّ الإطميناني فقط، والكلام في كون ما احتجنا اليه من ذا أو من ذاك، فني مسألتنا هذه وهي تنصيف المهر بالموت لا ينبغي أن يغتر بكثرة الأخبار و تعدّد طرقها بعد اعراض المشهور، ولا يتعجّب من حمل جميعها على وهم الرواة كها صرّح به في حديث منصور بن حازم، وعلى فرض الشك والتردّد في ترجيح الروايتين فالمرجع الى عموم القرآن الكريم.

وقال المحقّق الكركي: إنّ المذهب مستقرّ على عدم التنصيف ومع ذلك فقد قال بعض متأخِّري المتأخِّرين أو أفتى بالتنصيف كالسبزواري صاحب الكفاية وفقيه عصرنا صاحب الوسيلة والإحتياط إن أمكن متعيِّن. «ش».

### -۸۱\_ باب ما يو جب المَهْر كملاً

١٦٦١٨ ـ ١ (الكافي ـ ٦: ١٠٩) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال «إذا التق الختانان وجب المهر والعدّة».

٢ - ٢١٦١٩ (الكافي - ٦: ١٠٩) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا التق الختانان وجب المهر والعدّة والغسل».

٣-٢١٦٢٠ عن أبيه جميعاً، عن سهل وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أو لجه فقد وجب الغسل والجلد والرّجم ووجب المهر».

۲۱٦٢١ \_ ٤ (الكافي \_ ٦: ١٠٩) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصّداق؟ قال «لا يوجب الصّداق إلاّ الوقاع».

١٤ه الوافي ج ١٢

ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن ربخ سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يسمها ولم يصل اليها حتى طلقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال «إنّا العدّة من الماء»، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال «إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة».

٦-٢١٦٢٣ ـ (الكافي ـ ٦: ١٠٩) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يطلّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها، ألها عدّة؟ فقال «ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين عليها السلام: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة».

#### بيان:

قال في الكافي: قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملاً وبعضهم قال نصف المهر، وإنّا معنى ذلك أنّ الوالي إنّا يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنّا هذا عليها إذا علمت أنّه لم يستها فليس لها فيا بينها وبين الله إلا نصف المهر.

٢١٦٢٤ ـ ٧ (التهذيب ـ ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٥٩) التّيملي، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول «لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج».

٨-٢١٦٢٥ (التهذيب - ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٦٠) عنه، عن ابن زرارة، عن

الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال «إذا دخل بها».

٢١٦٢٦ ـ ٩ (التهذيب ـ ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٦١) عنه، عن الريّان، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال «إذا التقي الختانان وجب المهر والعدّة».

۱۰-۲۱٦۲۷ من أسهذيب - ۷: ٤٦٧ رقم ۱۸۷۰) الصفّار، عن أحمد، عن محمّد بن اسهاعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل ولمس من غير أن يكون وصل اليها بعد ثمّ طلّقها على تلك الحال؟ قال «ليس عليه إلاّ نصف المهر».

۱۱-۲۱۲۸ – ۱۱ (التهذيب ـ ۷: ٤٦٤ رقم ۱۸٦٣) التّيملي، عن عليّ بن الحكم، عن موسىٰ بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إذا تزوّج الرّجل المرأة ثمّ خلا بها وأغلق عليها باباً أو أرخىٰ ستراً، ثمّ طلّقها فقد وجب الصّداق، وخلاؤه بها دخول».

۱۲-۲۱۲۹ – ۱۲ (التهذيب ـ ۷: ٤٦٤ رقم ١٨٦٤) الصفّار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً عليهم السلام كان يقول «من أجاف من الرّجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصّداق».

#### بيان:

«أجاف الباب» بالجيم ردّ عليه وبالفارسية در فراز كرد وهذان الخبران حملها في التهذيبين على ما إذا كانا متهمين، يعني يريد الرّجل أن يدفع المهر عن نفسه والمرأة أن تدفع العدّة عن نفسها، مستدلاً عليه بما يأتي في باب المطلّقة التي لم يدخل بها من حديث أبي بصير قال: ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يكن أن يعرف به صدقها فلا يوجب المهر إلاّ المواقعة مستدلاً عليه بما مضى في باب تنصيف المهر بالطلّاق من حديث زرارة، ثمّ ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال: وهذا وجه حسن ولا ينافي ما قدّمناه لأنّا إنّا أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع المتكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

۱۳-۲۱٦۳۰ (التهذيب - ۷: ٤٦٥ رقم ۱۸٦٧) التّيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال «إذا أرخيت الستور وأجيف الباب».

وقال «إني تزوّجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليها السلام وان نفسي تاقت اليها، فذهبت اليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلمّا دخلت عليها قذفت اليها بكساء كان علي وكرهتها، وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستور (الستر خل) وأجافت الباب، فقلت: [مه] قد وجب الذي تريدين».

#### بيان:

حمله في التهذيبين على مصالحتها على شيء ترضى به أو تبرعه عليه السلام

بالتمام مستدلاً بما روي في هذه القصة بعينها انه قال له أبوه علي بن الحسين عليها السلام ليس لها إلا نصف المهر، وقد مضت هذه الرواية في باب وقت التزويج. أقول: صدر هذا الخبرينا في هذين التأويلين، وتلك الرواية الماضية معارضة برواية الحلبي المتقدِّمة التي رويناها من الكافي في هذه القصة بعينها أنّه قال له أبوه إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدة.

۱۲۱۲۳۱ ـ ۱۵ (التهذیب ـ ۷: ۲۱۷ رقم ۱۸٦۹) علی بن مهزیار، عن حمتاد بن عیسی، عن حسین بن مختار، عن أبي بصیر قال: تزوّج أبو جعفر علیه السلام امرأة فأغلق الباب فقال «افتحوا ولکم ما سألتم»، فلمّا فتحوا صالحهم.

١٦٦٣٢ ـ ١٥ (التهذيب ـ ١٠: ٤٩ رقم ١٨٣) ابن محبوب، عن أحمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليم السلام قال «إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصّداق» .

# - ۸۲ -باب أجر هبة المَهْر للمرأة ووجوب قضائه على الرّجل

١- ٢١٦٣٣ (الكافي - ٥: ٣٨٢) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم: أيّا امرأة تصدّقت على زوجها عهرها قبل أن يدخل بها إلاّكتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدّخول؟ قال: إنّا ذلك من المودّة والألفة».

٢١٦٣٤ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٣٨٢) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: إنّ الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حرّاً».

٣ ٢١٦٣٥ ـ (الكافي \_ ٥: ٣٨٢) العدّة، عن البرقي، عن محمّد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدّة حدّثوه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال «إنّ الإمام يقضى عن المؤمنين الدّيون ما خلا مهور النّساء».

٢١٦٣٦ عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن

ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق».

٣٨٣٧ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٣٨٣) الإثنان، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من تزوّج ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا».

٦-٢١٦٣٨ (الكافي - ٥: ٣٨٣) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السالم في الرّجل يتزوّج المرأة... الحديث.

٧-٢١٦٣٩ (الفقيه - ٣: ٣٩٨ رقم ٤٤٠٠) قال الصادق عليه السلام «من تزوّج امرأة ولم ينو أن يوفّيها صداقها فهو عند الله تعالى زان».

٨-٢١٦٤٠ (الفقيه ـ ٣: ٣٩٩ رقم ٤٤٠١) وقال أمير المؤمنين عليه السلام «إنّ أحقّ الشروط أن يوفى بها ما استحللتم من الفروج».

# ــ۸۳ــ باب تزويج الشغار والإجارة ونحوهما

1-۲۱۶۱ (الكافي - 0: ٣٦١) عليّ، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن غياث بن ابراهيم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغار: أن يزوّج الرّجل ابنته أو أخته ويتزوّج هو ابنة المتزوِّج أو أخته، ولا يكون بينها مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا»!.

#### بيـــان:

الجلب والجنب محرّكتين يكونان في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن لا يأتي المُصدّق القوم في مياههم لآخذ الصّدقات بل يأمرهم بجلب نعمهم اليه أو بجنبها أي إحضارها، والثاني في السباق وهو أن يتبع الرّجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً له على الجري، يُقال أجلب عليه إذا صاح به واستحثّه وأن يجنب فرساً الى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل الى الجنوب

١. أورده في التهذيب \_ ٧: ٣٥٥ رقم ١٤٤٥ بهذا السند أيضاً.

وقيل الجنب في الزكاة وهو يجنب ربّ المال بماله أن يتعّده عن موضعه حتى يحتاج العامل الى الإبعاد في اتباعه وطلبه.

٢-٢١٦٤٢ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٣٦١) عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «نهى رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم عن نكاح الشغار وهي المهانحة وهو أن يقول الرّجل للرّجل: زوّجني ابنتك حتى أزوّجك ابنتي على أن لا مهر بيننا» أ.

#### بيان:

المانحة إمّا بالنّون من المنحة بمعنى العطيّة أو الياء التحتانيّة المثنّاة من الميح وهو إيلاء المعروف، وكلاهما موجودان في النّسخ.

٣-٢١٦٤٣ (الكافي - ٥: ٣٦٠) محمّد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليها السلام قال «نهيٰ عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منها صداق، إلاّ بُضع صاحبتها»، وقال «لا يحلّ أن تنكح واحدة منها إلاّ بصِداق أو نكاح المسلمين».

٢١٦٤٤ ـ (الكافي ـ ٥: ٤١٤) العدّة، عن سهل وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب إنِّي أريدُ أنْ أنْ كَاجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَقَمَّتَ عَشْراً

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٥٥ رقم ١٤٤٦ بهذا السند أيضاً.
 ٢. في التهذيب بالتاء: المهاتحة.

فَنْ عِنْدِكَ \، أيّ الأجلين قضى ؟ قال «الوفاء منها أبعدهما عشر سنين»، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه، قال «قبل أن ينقضي».

قلت له: فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال «إنّ موسىٰ عليه السلام قد علم أنّه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبق حتى يني له، وقدكان الرّجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يتزوّج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدّرهم وعلى القبضة من الحنطة».

71720 من أحمد بن التهذيب ـ ٧: ٣٦٦ رقم ١٤٨٣) عليّ الميشي، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين قال «إنّ موسىٰ عليه السلام...» الحديث بأدنىٰ تفاوت.

٢١٦٤٦ (التهذيب ٥: ٤١٤) الأربعة ٣

١. القصص / ٢٧.

٢. قوله «يتزوّج المرأة على السورة من القرآن»، أقول: الإجارة على ضربين: الأوّل: أن يكون على العمل المعين من غير أن يكون مقيّداً بأجل، والثاني: أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة، ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل كتعليم سورة من القرآن دون الثاني كإجارة موسى عليه السلام نفسه لشعيب(ع)، وأفتى الشيخ رحمه الله في النهاية بمضمونه، والأشهر تجويز كليها والظاهر حمل النهي على التنزيه. «ش». أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٦٧ رقم ١٤٨٨ بهذا السند أيضاً.

(الفقيه ـ ٣: ٤٢٣ رقم ٤٤٧١) السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام

## (الفقيه) عن أبيه انّ عليّاً عليها السلام

(ش) قال «لا يحلّ النّكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أختك، قال: هـو حرام لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها».

٧-٢١٦٤٧ (الفقيه - ٣: ٤٢٣ ذيل رقم ٤٤٧١) وفي حديث آخر: إنّما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنّه علم من طريق الوحي ، هل يوت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتمّ الأجلين.

٨-٢١٦٤٨ (الكافي - ٥: ٣٨٤) الإثنان ومحمّد ٢، عن أحمد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول «لو أنّ رجلاً تـزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كـان المهر جائزاً والذي جعله لأبيها فاسداً ٣ » ٤.

١. قوله «من طريق الوحي...» لا ينافي التعليل السابق لأنّه يجوز تعدّد العلل الشرعية إلا أنّ التعليل المذكور هنا يدلّ على المنع، ولو كان الإجارة بالنسبة الى الزّوجة ففيه خلاف بخلاف السابق، وربّا يحمل هذا على الكراهة بدليل جريانه في كل مهر قبل تسليمه بانّ الأوثق بالبقاء الى توفيته مع أنّه غير قادح اجماعاً، سلطان «ره». «ش».

٢. في التهذيب: عن محمّد بدل ومحمّد.

٣. أورده في التهذيب ٧- ٣٦١ رقم ١٤٦٥ بهذا السند أيضاً.

 قوله «والذي جعله لأبيها فاسداً» وظاهره عدم فساد أصل النَّكاح بفساد المهر، واعلم أنَّهم اختلفوا في المهر الفاسد، فقال بعضهم يبطل به عقد النِّكاح أيضاً، مثل أن ينكح المسلمان على الخمر والخنزير، وقال بعضهم يبطل الصِّداق فقط ولا يبطل أصل النِّكاح، وعلَّله ابن الجنيد بأنَّ لكل منها معنيُّ وأحكاماً وهو حق، أمَّا من جهة المعنى فلأنَّ التَّزويج بمعنىٰ معاوضة الشخصين ويتعلَّق غرض الزُّوج بنفس الزُّوجة من حيث هي والزُّوجة بنفس الزُّوج من حيث هو، وطرفا المعاوضة وهما الرَّجل والمرأة أنفسهما وربُّا رضيت المرأة بالمهر الأدون من رجل ولا ترضي بأضعافه من رجل آخر، والمهر مقصود بالقصد الثانوى فجاز أن يحكم الشارع بصحة النّكاح وعدم صحّة الشرط لأنّ العقد يدلُّ على رضا الطرفين بالمزاوجة، وأمَّا من جهة الأحكام فالفرق بينها ظاهر أيضاً وهو يدلّ على عدم كون المهر مقصوداً بالذات، مثلاً يجوز عدم ذكر المهر معيناً في مفوضة البضع ومفوضة المهر ولا يجوز مثله في نفس المرأة بأن يعقد مع رجل على نكاح إحدى بناته ويفوّض تعيين البنت الى أحدهما أو أجنبي. ويجـوز شرط خـيار الفسخ في المهر دون أصل العقد، ويجوز المسامحة في تقدير المهر بما لايجوز في البسيع والمعاملات التي يكون المال فيها مقصوداً بالذات، وعن الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة بطلان عقد النُّكاح أيضاً لأنَّ ظاهر العقد أنَّ التراضي مـشروط بـشرط غـير حاصل وهو يقتضي عدم التراضي بالنِّكاح أيضاً. وأمَّا كون المهر شيئاً خارجـاً عـن العوضين وغير مقصود للزّوجين فتخرّص على الغيب وهو من مقاصد القلوب لايمكن إلزام الناس بها من غير دلالة ألفاظهم عليه وان كان الغالب كذلك، فلعلّ الرُّوجين رضيا بالتّزويج هنا لمكان المال على أنّ المقصود بالقصد الثانوي أيضاً شيء مؤثّر في التراضي، فمقتضى القاعدة عدم صحّة النّكاح بفساد المهر إلاّ أن يدلّ دليل على التعبّد بصحّته وليس هنا دليل. والفرق بينه وبين مفوضة البضع انّهما صرحا بالتراضي مـن غير تعيين صداق بخلاف ماذكراه من الصِّداق الفاسد، ومرادنا من فساد النَّكاح كونه مراعيٰ بإجازتهما نظير عقد الفضولي والمكره.

٩-٢١٦٤٩ (الكافي - ٥: ٣٨١) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهلي،

(التهذيب - ٧: ٣٦٥ رقم ١٤٧٩) الحسين، عن الجوهري، عن الكاهلي قال: حدّثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحدّاء قالت: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ورضيت أنّ ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبدالله عليه السلام «هذا شرط فاسد لا يكون النّكاح إلاّ على درهم أو درهمين».

-

وقال العلاّمة في المختلف: فنحن في هذه المسألة من المتوقفين، فإن قيل فما تقول في دلالة هذا الخبر على الصحّة مع فساد المهر؟ قلنا: فيه وجهان: الأوّل: أنّه محمول على رضا الرّجل والمرأة بعد ذلك باستمرار النّكاح، والثاني: أن جعل شيء لأبيها لم يكن من شرائط العقد ولا جزء من المهر وهو أجنبي، وإنّما تراضيا على أركان العقد وشروطه مع المرأة والأب مع كونه وليّاً ليس طرفاً للعقد حتى يكون المشارطة معه على جعل شيء له جزء من العقد، ولعلّه يأتي في الشروط ما يبيّن المسألة في الجملة.

قال المحقّ السبزواري في الكفاية: لو عقد المسلم على الخمر في صحّة العقد قولان، وعلى القول بالصحّة، فني تقدير ما يجب أقوال: أحدها: وجوب مهر المثل مع الدخول، وثانيها: إطلاق وجوب مهر المثل من غير تقييد بالدخول، ولا يبعد أن يكون مراد قائله التقييد، وثالثها: انّ الواجب قيمته عند مستحليه حتى لو كان المهر حرّاً قدّر على تقدير عبوديّته، ورابعها: الفرق بين كون المهر متقوّماً في الجملة كالخمر والخنزير وغير متقوّم كالحر، فيعتبر قيمة الأوّل ومهر المثل في الثاني، إنتهىٰ. وقال أيضاً: وإذا عقدا على هذا الظرف على أنّه خلّ في زعمها فبان خمراً صحّ العقد بلا خلاف وبطل المهر المعيّن، وفيها يجب أقوال: أحدها: أنّ الواجب مثل الخلّ، وثانيها: وجوب مهر المثل، وثالثها: وجوب قيمة الخمر عند مستحليه. «ش».

## - 28 -باب المرأة تهب نفسها للرّجل

١٠٦٦٥ (الكافي \_ ٥: ٣٨٤) الأربعة، عن صفوان ومحمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرّجل ينكحها بغير مهر؟ فقال «إغّا كان هذا للنّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم ١، فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوِّضها شيئاً يقدّم اليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم»، وقال «يجزئ الدّرهم».

ا. قوله «فقال إنّا كان هذا للنّبيّ صلّى الله عليه وأله» الهبة شيء مخصوص بالنّبيّ صلّى الله عليه وأله والفرق بينها وبين النّكاح من جهتين: الأولى من جهة أنفسها مفهوماً، والثانية من جهة مقتضاهما ولازمها لأنّ مقتضى مفهوم الهبة والمتبادر من معناها عدم العوض والمهر، ولا يمكن أن تطلق الهبة ألاّ إذا خلت عن العوض بخلاف النّكاح، فلا يجوز عقد الهبة لغير النّبيّ صلّى الله عليه وأله سواء صرّح بعدم المهر أم بوجوده أم لم يصرّح بشيء، أمّا الأوّل والثالث فواضح، وأمّا الثاني فلاشتال الكلام على التناقض لأنّ يصرّ معنى الهبة عدم المهر فيناقض اثبات المهر، وهذه الأخبار صريحة في عدم جواز العقد بالهبة من جهة لازمه ويلزمها بطلانه من جهة مفهومه وماهيّته لأنّ المفهوم لا ينفكّ عن عدم المهر.

١٢٥ الوافي ج ١٢

٢١٦٥١ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٣٨٤) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله جلّ وعزّ وَامْرَاَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، فقال «لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم، فأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلا بهر».

٣-٢١٦٥٢ (الكافي - ٥: ٣٨٤) محمّد، عن أحمد، عن المحمّدين، عن الكاني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا تحلّ الهبة» الحديث.

۲۱٦٥٣ \_ ٤ (التهذيب \_ ٧: ٣٦٤ رقم ١٤٧٨) الحسين، عن أحمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته... الحديث.

٢١٦٥٤ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٤٨١ رقم ١٩٣١) ابن عيسى، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لا تحلل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم».

٦-٢١٦٥٥ - ٦ (الكافي - ٥: ٣٨٤) عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها؟ فقال «لا، إغّا كان ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم وليس لغيره، إلاّ أن يعوّضها شيئاً قلّ أو كثر».

٢١٦٥٦ ـ ٧ (الكافي - ٥: ٣٨٥) العدّة، عن أحمد، عن أبي القاسم الكوفي،

١. الأحزاب / ٥٠.

عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين، قال «إن عوّضها كان ذلك مستقياً».

### ۔ ۸۵۔ باب الدّخول ہا قبل أن يعطما المَهْر

۱ - ۲۱۲۵۷ (الكافي - ٤١٣:٥) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن اسماعيل

(التهذيب \_ ٧: ٣٥٨ رقم ١٤٥٤) التّيملي، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الساعيل بن بزيغ، عن بزرج، عن عبد الحميد بن عوّاض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوّج المرأة، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال «نعم، إنّا هو دين عليك».

٨٥٢١٦ ـ ٢ (الكاني ـ ٥:٣١٤) الثلاثة

(التهذيب \_ ٧: ٣٥٧ رقم ١٤٥٣) عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبدالحميد الطائي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أتزوّج المرأة وأدخل مها ولا أعطيها شيئاً؟ قال «نعم، يكون ديناً لها عليك».

١٣٥ الوافي ج ١٢

٣-٢١٦٥٩ (الكافي - ٥: ٤١٤) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن عبد الحميد الطائي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها؟ قال «لا بأس، إنّا هو دين لها عليه» ١.

٢١٦٦٠ عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرّجل يتزوّج المرأة عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرّجل يتزوّج المرأة على الصّداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال «يقدّم اليها ما قلّ أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّي عنه فلا بأس» ٢.

ابن محبوب، عن الحسن الحسن ابن عليّ، عن عبدالحميد الطائي، عن عبدالحالق قال: سألت أبا عبدالله عليّ، عن عبدالحميد الطائي، عن عبدالحالق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال «هو دين عليه».

٦-٢١٦٦٢ (التهذيب ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١٣) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تـزوّج جـارية أو تمـتّع بهـا ثمّ

١. أورده في التهذيب \_ ٧: ٣٥٨ رقم ١٤٥٦ بهذا السند أيضاً.

٢. أورده في التهذيب \_ ٧: ٣٥٨ رقم ١٤٥٥ بهذا السند أيضاً.

٣. في الأصل: عن الحسن بن علي بن عبدالحميد الطائي، ولكن في التهذيب والإستبصار
 كما أثبتناه وهو الصحيح، وقد أشار الى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج١ ص٤٤٠
 تحت عنوان: عبدالحميد بن عواض الطائي، كوفي ثقة.

جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال «نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فان خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزّوج نصف الصّداق» .

٧- ٢١٦٦٣ حن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام عن امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لها مهراً وسمّى لمهرها أجلاً فقال له عليه السلام «لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فادّ البها حقّها».

### بيـان:

المستفاد من ظاهر هذا الخبر عدم صحّة تعيين الأجل للمهر ولا يبعد أن يكون الحكم مختصّاً بمورده.

٢١٦٦٤ ـ ٨ (التهذيب ـ ٧: ٣٥٧ رقم ١٤٥٢) التيملي، عن محمد بن علي عن علي عن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا تزوّج الرّجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق اليها شيئاً درهماً فما فوقه أو هديّة من سويق أو غيره».

### بيان:

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الإستحباب دون الفرض والإيجاب.

 ١. وكذلك بهذا السند في التهذيب ٧: ٤٧٦ رقم ١٩١٠، وفي ص٢٦١ رقم ١١٣٠ مثله بسند آخر عن زرعة. ١٢٥ الوافي ج ١٢

٢١٦٦٥ ـ ٩ (التهذيب ـ ٧: ٣٦٨ رقم ١٤٩٠) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سهاعة، عن أبي بسمير قال: تزوّج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها فأراد أن يجامعها فألق عليها كساه ثمّ أتاها قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكساء؟ قال «لا، إنّا استحلّ به فرجها».

۱۰-۲۱٦٦٦ (الكافي - 0: ٣٨٥) محمّد، عن أحمد وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحذّاء وجميل بن صالح، عن الفضيل

(التهذيب ـ ٧: ٣٥٩ رقم ١٤٥٩) السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحذّاء، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ أولدها ثمّ مات عنها فادّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال «أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصّداق فالذي أخذت من الزّوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حلّ للزّوج به فرجها قليلاً كان أو كثيراً إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه به ولا شيء لها بعد ذلك».

۱۱-۲۱٦٧ (الكافي - ٥: ٣٨٥) القميان، عن صفوان، عن البسجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزّوج والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرّجل الصّداق، فقال «وقد هلكا وقسّم الميراث؟»، فقلت: نعم، فقال «ليس لهم شيء»، قلت: وإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعى صداقها؟ فقال «لاشيء لها

وقد أقامت معه مقرّة حتى هلك زوجها».

فقلت: فإن ماتت وهو حيّ فجاء ورثتها يطالبونه بصِداقها؟ فقال «وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟»، فقلت: نعم، قال «لا شيء لهم»، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلبه صِداقها، قال «وقد أقامت لا تطالبه حتى طلّقها لا شيء لها»، فقلت: فتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال «إذا أهديت اليه ودخلت بيته ثمّ طلبت بعد ذلك فلا شيء لها انّه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل أو كثير» .

### بيان:

«أهديت اليه» أي أدخلت عليه، يُقال هدى العروس الى بعلها وأهداها وهدي كغني العروس، وكأنّ المراد من آخر الحديث أنّ استحلاف المرأة زوجها لأجل الصّداق أمر عظيم لاينبغي أن ترتكبه المرأة.

۱۲ ـ ۲۱٦٦۸ ـ ۱۲ (الكافي ـ ٥: ٣٨٣) العدّة، عن سهل، عن التميمي، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يستزوّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها، قال «إذا دخل بها فقد هدم العاجل» ".

۱۳-۲۱٦٦٩ (الكافي \_ 0: ٣٨٣) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها، قال «إذا دخل بها فقد هدم

١. في التهذيب: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلّقها قال: لا شيء لها.
 ٢. أورده في التهذيب - ٧: ٣٥٩ رقم ١٤٦٠ بهذا السند أيضاً.
 ٣. أورده في التهذيب - ٧: ٣٦٠ رقم ١٤٦٢ بهذا السند أيضاً.

العاجل» <sup>١</sup>.

۱۷-۲۱٦۷ (الكافي - ٥: ٣٨٣) عليّ بن أحمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «دخول الزّوج على المرأة يهدم العاجل».

۱۰-۲۱۲۷ من أحمد، عن المهذيب من ٣٧٦ رقم ١٥٢٤) محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت الى الصادق عليه السلام وأسأله عن رجل يطلّق امرأته وطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب «لا مهر لها».

(الفقيه ـ ٣: ٤٥٣ رقم ٤٥٦٩ ـ التهديب ـ ٧: ٤٨٤ رقم ١٦ ـ ٢١٦٧٢ رقم ١٩٤٥ ـ التهديب ـ ٧: ٤٨٤ رقم ١٩٤٥ ـ السرّاد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليها السلام في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعائة درهم فعجّل له مائتي درهم، وأخّر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثمّ إنّ سيّدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخّر تان على الزّوج قال:

(الفقيه) «إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر»

(التهذيب) «إن كان الزّوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر

١. أورده في التهذيب \_ ٧: ٣٥٩ رقم ١٤٦١ بهذا السند أيضاً.

(ش) حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيِّد فقد بانت من الزّوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر،

(الفقيه) الله فقد تقدّم من ذلك على أنّ بيع الأمة طلاقها».

#### بيــان:

هذا الحديث أورده في التهذيب مرّة أخرى موافقاً للفقيه وإنّا قيد الحكم بمعرفة هذا الأمر أي التشيّع لأنّ المخالفين لايقولون بالبينونة «فقد تـقدّم» أي تقدّم له الإطّلاع، «من ذلك» أي من مقتضىٰ مذهبه ويأتي تمام الكلام فـيه في باب ولاية طلاق العبد والأمة.

۲۱٦٧٣ ـ ١٧ (الكافي ـ ٥: ٣٨٦) محمّد، عن

(التهذيب \_ ٧: ٣٧٦ رقم ١٥٢١) محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد أ

(الكافي) عن أبي عبدالله عليه السلام

(ش) قال «إذا دخل الرّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر وقال

١. هكذا في الأصل، ولكن هذه العبارة موجودة أيضاً في التهذيب.

۲. ج۸: ۲۰۹ رقم ۷٤٤.

٣. أورده في التهذيب \_ ٧: ٣٦٠ رقم ١٤٦٣ بهذا السند أيضاً.

 في هذا التهذيب: الحسين بن زياد، وهو اشتباه، والصحيح ما في الأصل والمصادر الأخرى.

### الزّوج: قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين».

### بيان:

هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أنّه ليس لها شيء بمجرّد الدعوى من دون بيّنة كها دلّ عليه الخبر الأخير، وأخرى على ما إذا لم يسمّ لها مهراً وقد ساق اليها شيئاً كها نبّه عليه خبر الفضيل.

أقول: التأويلان بعيدان وليس في خبر الفضيل ما يدلّ على عدم التسمية بل فيه ما يشير إلى التسمية ويخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيّدها أعني يحمل سقوط مطلق الصِّداق على سقوط العاجل منه، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصِّداق عاجلاً وبعضه آجلاً كها مرّ التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النّكاح وكأنّ معنى العاجل ماكان دخوله بها مشر وطاً على اعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأنّ المرأة أسقطت حقها العاجل ورضيت بتركه له ولا سيّا إذا كانت قد أخذت بعضه أو شيئاً آخر كها دلّ عليه حديث الفضيل، وأمّا الآجل فليّا جعلته حين العقد ديناً عليه فلا يسقط إلاّ بالأداء وعليه يحمل أخبار أوّل الباب.

## ـ٨٦ـ باب الشرط في النّكاح وما يجوز \منه وما لا يجوز

 ١. قوله «باب الشرط في النَّكاح وما يجوز منه...» أقول: هنا مسائل: الأولى: لا يصحّ اشتراط الخيار في النَّكاح ويبطل العقد إن اشترط فيه، الثانية: لا يصحَّ أيضاً أن يشترطُ فيه ما يخالف مقتضاه ويبطل العقد، الثالثة: يصحّ أن يشترط بعض الصفات الكمالية في الزُّوج أو الزُّوجة فيثبت للمشروط له خيار الفسخ ان فقد مثل كون الزُّوجة بنت مهيرة وكون الزُّوج غنيًّا من بعض القبائل الكريمة، الرابعة: يصحُّ أن يشترط فعلاً مشروعاً من غير ما يتعلَّق بصفات الزُّوجين كأن يعطيها مناعاً أو لا يخرجها من بلدها ولا يــثبت بتركها خيار الفسخ بل للمشروط له الإلزام إن امتنع المشروط عليه بخلاف البيع وساير المعاملات فإنّ للمشروط له الخيار والإلزام كليها، الخامسة: إن شرط فعل غير مشروع ففيه اختلاف بعد الإتفاق على عدم صحّة الشرط: الأوّل: بطلان الشرط دون العقد والمهر، الثاني: بطلان جميعها، الثالث: بطلان الشرط والمهر دون العقد. وينبغي أن يكون مراد من أبطل العقد جعله مراعي بالإجازة كعقد المكره والفضولي لا البطلان يحيث لايفسده لحوق الرِّضا والإجارة، وأمَّا القائل بالصحَّة فيحتمل أن يريد به نظير صحّة العقد الفضولي، فلا مضايقة عن القول به، وإن أراد اللّزوم ففيه أنّ التراضي أغًا وقع على العقد مع الشرط وإذا لم يتمّ الشرط لعدم مسشروعية الى دليسل عـلى إلزام الزّوجين بما لم يلتزما به، وإجبار المكلّف في العقود خلاف الأصل، وليس هنا دليل يوجب هذا الإجبار لا من الروايات ولا من إجماع، نعم هو مشهور ولا نعلم وجهه

١-٢١٦٧٤ (الكافي - ٥: ٤٠٢) العدة، عن سهل، عن التميمي والبزنطي ، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام «في الرّجل يتزوّج المرأة الى أجل مسمّىٰ فإن جاء بصداقها الى أجل

-

ولعلّ مراد كثير منهم من الصحّة نظير الفضولي ورضاهما بالإستمرار كها ذكرنا.

واختار السبزواري في الكفاية بطلان عقد النِّكاح مطلقاً باشتراط فعل غير مشروع فيه، إلا ما خرج بالنص وأراد به صحيحة محمّد بن قيس وهي الرواية الأولى من هذا الباب، وقد ذكر وسيجيء إن شاء الله أنّ صحيحة محمّد بن قيس لا تدلّ على مطلوبهم، ورواية تفسير العيّاشي أيضاً غير حجّة، وبالغ الشيخ المحقّق الأنـصاري «ره» في ذلك حتى حكم بتعدية الحكم الى ساير المعاملات، واحتجّ بحديث بـريرة واشــتراء الولاء لمواليها وحكم رسول الله صلَّى الله عليه وأله بـإبطال الشرط وتـصحيح العـقد. بــل استوجه اللَّزوم وإجبار المتعاقدين لأنَّ جهلهما بـعدم مـشروعيَّة الشرط أوجب لهـــا الضُّرر، ولكنّ الحق بطلان العقد، وحديث بريرة لا حجّيّة فيه لأنّه مروى بروايــات مختلفة المعاني، والرواية التي تدلُّ على مطلوبه يشمل ما لايليق بمنصب النبوَّة من تعليم الحيلة لعايشة، والرواية الأُخرىٰ لاتدلُّ على المطلوب، وقد سبق في محـلَّه ولكـن إذا رضيا بعد العقد بدون الشرط صلم، وكذلك كل عقد كان بطلانه لعدم حصول الرِّضا فإنّه يصحّ بعد لحوق الرِّضا، وأمّا إن تعاسر أو علم عدم رضاهما، فلا يكني فيه ما ذكر ه الشيخ المذكور رحمه الله لأنَّ صحَّة العقد تتوقَّف عـلى الرِّضـا. ولم يحـصل وإن كــانا مقصِّرين في الجهل ببطلان الشرط، بل لو فرضنا علمها وإقدامها مع العلم ببطلان الشرط لم يكف أيضاً لأنَّه متوقِّف على القصد والرِّضا ولم يعلم رضاهما إلاَّ مع شرط غير حاصل، وإن علما عدم مشروعيّته فلا يجوز إلزامهما بإلتزام عقد لم يرضيا بوقوعه، وقول صاحب الكفاية قوي ويحتمل في النِّكاح صحّة العقد ولزومه مع إثبات الخيار في المهر. «شر.».

١. في الكافي المطبوع: عن البزنطي بدل والبزنطي.

مسمّىٰ فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها الى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرّجل أنّ بيده بُضع امرأته وحبط شرطهم».

٢-٢١٦٧٥ ) ابن محبوب، عن أحمد بن التهذيب ـ ٧: ٣٧٠ رقم ١٤٩٨) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قضى علي عليه السلام في رجل يتزوّج المرأة...» الحديث بأدنى تفاوت.

٣-٢١٦٧٦ ـ (الكافي ـ ٥: ٤٠٢) محمد، عن ابن عيسى وأخيه بنان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال «ينى لها بذلك»، أو قال «يلزمه ذلك» ٢.

٢١٦٧٧ \_ ٤ (التهذيب \_ ٧: ٣٧٣ ذيل رقم ١٥٠٩) علي الميشمي، عن ابن أبي عمير قال: قلت الجميل بن درّاج رجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام

١. قوله «وإن لم يأت بصداقها الى أجل» مقتضى هذا الخبر صحّة العقد وبطلان الشرط، والتزام المحقّق السبزواري في الكفاية بالعمل بمضمون هذا الخبر في مورده وعدم التعدّي الى غيره من شرائط العقد، فيفسد أصل العقد في مورد هذه الرواية، ويأتي ما عندنا في الحاشية التالية إن شاء الله. «ش».

أورده في التهذيب \_ ٧: ٣٧٢ رقم ١٥٠٦ بهذا السند أيضاً.

٣. في التهذيب: قال محمّد: قلت لجميل.

«إنّ ذلك لها، وانّه لايخرجها إذا شرط ذلك لها».

٢١٦٧٨ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٤٦٧ رقم ١٨٧٢) الصفّار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه «إنّ عليّاً عليهم السلام كان يقول: من شرط لامرأت مرطاً فليف لها به، فانّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرَط حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».

٦-٢١٦٧٩ - ١ (الكافي - ٥: ٤٦٧) الثلاثة، عن عبّار بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: جاء رجل الى امرأة فسألها أن تـزوّجها نفسه فقالت: ازوّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نـظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرّجل من أهله إلاّ أنّك لا تدخل فـرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟ قال «لا بأس، ليس له إلاّ ما اشترط».

٧-٢١٦٨٠ (التهذيب ٧: ٣٦٩ رقم ١٤٩٥) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمّار، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

### بيسان:

يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء الله تعالى وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلا أن الأظهر أن المراد بها المنقطع كما يدل عليه ذكر خوف الفضيحة.

١. هكذا في المصادر ولكن في الأصل: اتزوّجك نفسي.

٨-٢١٦٨١ (الكافي - ٥: ٤٠٢) الإثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن البان، عن البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّىٰ كلّ شهر، قال «لا بأس به».

٢١٦٨٢ ـ ٩ (التهذيب ـ ٧: ٣٧٠ رقم ١٥٠١) ابن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوّج امرأة... الحديث بأدني تفاوت.

٢١٦٨٣ ـ ١٠ (الكافي \_ ٥: ٤٠٣) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم

(التهذيب ـ ٧: ٣٧٢ رقم ١٥٠٥) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية لمسترط عليها عند عقدة النّكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو كلّ جمعة يوماً ومن النّفقة كذا وكذا قال لا «ليس ذلك الشّرط بشيء، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة والقسمة، ولكنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمنها فان ذلك جائز لا بأس به».

١. في الكافي: المهارية.

قوله «عن النّهارية» أي التي تُزار نهاراً. «ش».

٢. كلمة «قال» ليست في التهذيب.

١٤٤ الوافي ج ١٢

۱۱-۲۱٦٨٤ (الكافي - ٤٠٣:٥) بهذه الإسناد عن زرارة أنّ ضريساً كان اتحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوّج عليها وأن لا يتسرّىٰ أبداً في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده وجعلا عليها من الهدي والحجّ والبدن وكلّ ما لها في المساكين إن لم يف كلّ واحد منها لصاحبه.

ثم إنه أتى أبا عبدالله عليه السلام فذكر ذلك له، فقال «إن لابنة حمران لحقاً ولن يحملنا ذلك أن لانقول لك الحق، إذهب فتزوّج وتسرّ فان ذلك ليس بشيء وليس عليك شيء ولا عليما، وليس ذلك الذي صنعتا بشيء» فجاء وتسرّى وولد له بعد ذلك أولاد.

۱۲۰۲۱۸ - ۱۲ (التهذيب - ۷: ۳۷۱ رقم ۱۵۰۲) التّيملي، عن محمّد بن خالد الأصمّ، عن ابن بكير، عن زرارة

(الفقيه ـ ٣: ٤٢٨ رقم ٤٤٨٤) موسىٰ بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام ٢: انّ ضريساً كان تحته ابنة حمران... الحديث على تفاوت في ألفاظه ٣ وزيادة ونقصان فيها وأورد

١. في الكافي: كانت.

٢. ليس في الفقيه: قلت لأبي عبدالله عليه السلام، فكان الأفضل في الترتيب أن يـوضع
 مع الكافي وليس مع التهذيب حسب ما اصطلحه المؤلّف رحمه الله.

٣. قوله «علىٰ تفاوت في ألفاظه» عبارة الفقيه هكذا، إنّ ضريساً كان تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّىٰ أبداً في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لاتتزوّج بعده وجعلا عليها من الحجّ والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في

-

المساكين وكل مملوك لها حرّاً إن لم يف كلّ منها لصاحبه ثمّ انّه أتى أبا عبدالله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: إنّ لابنة حمران حقّاً، ولن يحملنا ذلك على أن لانقول الحقّ إذهب فتروّج وتسرّ فإنّ ذلك ليس بشيء، فجاء بعد ذلك فتسرّى فولد له بعد ذلك أولاد، إنتهى.

وأقول: ظاهر عبارة الروايتين مع انها خبر واحد لايدل على وقوع الشرط ضمن عقد النّكاح بل كان مقاولة بين الزّوجين بعد العقد، ولذلك أكّداه بالحلف على العتق والنذر وما ليس مشروعاً في مذهبنا، وظاهر أنّ مثل هذه المقاولة لا يجب الوفاء بها، وفي الشرائع إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لايتزوّج عليها ولا يتسرّى بطل الشرط وصح العقد والمهر، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلاً لزم العقد والمهر وبطل الشرط، وقال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنّا الكلام في صحّة العقد، إنتهىٰ.

وقال السبزواري في الكفاية بعد نقل الإتفاق في المسالك، لكنّ العلاّمة في الختلف حكىٰ عن الشيخ في المبسوط أنّه قال: إن كان الشرط يعود بفساد العقد، مثل أن يشترط الزّوجة عليه أن لايطأها، فانّ النّكاح باطل لأنّه شرط يمنع المقصود بالعقد، ثمّ قال: والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معاً، وما ذكره متّجه لبطلان الشرط وعدم الرّضا بدونه، ثمّ نقل السبزواري رواية محمّد بن قيس وقال: والوجه الوقوف على مورد الرواية في الحكم بالصحّة والقول ببطلان العقد في غيره، وفي المسألة وجه بصحّة العقد دون المهر ثمّ ضعف هذا الإحتال.

أقول: أمّا رواية محمّد بن قيس فيحتمل أن يكون ما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام حكماً كلّيّاً في هذه المسألة ويطلق عليه القضاء في الاخبار كثيراً، ولا يدل على صحّة العقد مع فساد الشرط في مورده أيضاً، نعم لو كان حكما في مورد خاص بأن يكون قوله عليه السلام إنّ بيد الرّجل بضع امرأته أي بيد هذا الرّجل الذي شرط

بدل البدن النَّذور.

١٣- ٢١٦٨٦ (الكافي - ٤٠٣:٥) محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء

(التهذيب \_ ٧: ٣٧٠ رقم ١٤٩٩) ابن محبوب، عن أحمد ابن الحسن، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحمد عليها السلام في الرّجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوِّجك ابنتي فإن تزوّجت وتسرّيت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك وتسرّى وتزوّج؟ قال «عليه شرطه».

فاسداً في عقده بضع امرأته لكان دالاً على صحّة العقد مع فساد الشرط، ولكنّا نقول انّ بيد الرّجل بضع امرأته حكم كلّي في جنس الرّجل، وهذا تمهيد لبطلان الشرط، أي لمّا كان في الشريعة بضع الإمرأة باختيار الرّجل لا يمكن التفريق وفسخ النّكاح إلاّ بالطّلاق باختيار الرّجل عكن أن ينفسخ العقد بنفسه من غير أن يطلّق الرّجل مختاراً، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه متضمّناً لقطع عصمة النّكاح من غير اختيار الرّجل فيه، ولم يذكر في الحديث بطلان العقد ولا صحّته.

وبالجملة فقول السبزواري في بطلان العقد بفساد الشرط قوي جدّاً وليس في الأخبار ما يدلّ على خلافه، والإتّفاق المنقول عن المسالك موهون بمخالفة الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المختلف في الجملة، إلاّ أن يقال بصحّة العقد نظير صحّة عقد الفضولي بمعنى كونه مراعىً بالإجازة، وهذا ممّا لا مضايقة فيه دون ما إذا تعاسرا وادّعى المشروط له اني ما رضيت بهذا النّكاح إلاّ لهذا الشرط، فإذا لم يحصل فلا أرضىٰ بالنّكاح، نعم إن رضيا واستمرّا على النّكاح جاز وصحّ. «ش».

١. في التهذيب: أمتى.

الكافي \_ 0: ٣:٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال [عن ابن بكير] ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطّلاق، فقال «خالف السُّنّة وولّى الحقّ من ليس أهله، وقضىٰ أنّ على الرّجل الصّداق وأنّ بيده الجماع والطّلاق وتلك السُّنّة».

۱۵-۲۱٦۸۸ (التهذیب - ۷: ۳٦۹ رقسم ۱٤۹۷) ابن محبوب، عن أحمد، عن التميمى، عن عاصم، عن

(الفقيه \_ ٣: ٤٢٥ رقم ٤٤٧٥) محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قضىٰ علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت أنّ بيدها الجاع والطّلاق، قال: خالفت السُّنة وولّت الحق من ليس بأهله»، قال «فقضىٰ علي عليه السلام أنّ على

١. ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي.

٢. قوله «فأصدقته المرأة» لما كان المركوز في ذهن بعض الناس أن قيمومة الزّوج على الزّوجة بسبب أنّه يعطي الصِّداق، أرادت الزّوجة هنا أن تعطي الصِّداق للرّجل حتى تستحق القيمومة، ومقتضىٰ القاعدة بطلان هذا العقد لأنّ الزّوج إنّا رضي بالنّكاح لأنّه زعم عدم غرامة المهر، بل أخذ شيء بعنوان الصِّداق من المرأة، ولا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به وغرامة صداق لم يضمنه، ولا يدلّ الحديث على صحّة العقد ولا على بطلانه، فإنّه ساكت عنها من هذه الحيثيّة، بل يدلّ على بطلان هذا الإشتراط، وقوله على عليه السلام: وقضىٰ على عليه السلام أنّ على الرّجل الصِّداق إن حكم الشرع ان الصِّداق على الرّجل لا على المرأة واللام في الرّجل جنس والمعنى ان هذا الشرط فاسد لأنّ الصَّداق على الرّجال والطّلاق بيدهم، وهكذا الكلام في الروايات التالية. «ش».
٣. هكذا في الأصل ولكن في المصادر: وولّيت.

## الرّجل النّفقة وبيده الجماع والطّلاق وذلك السُّنّة».

#### بيسان:

في الفقيه «وأصدقته هي» مكان «أصدقها» ، «وأنّ عليه الصِّداق» بدل «أنّ على الرّجل النّفقة».

١٦٠٨٩ ـ ١٦ (الكافي ـ ٦: ١٣٧) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال «ولي الأمر من ليس أهله وخالف السُّنة ولم يجز النِّكاح» .

۱۷-۲۱٦٩ من أخويه، عن التهذيب من المرقم ۲۰۲۱) التيملي، عن أخويه، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن ابراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده فقال رجل قال لامرأته بسيدك قال «أني يكون هذا والله يقول الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ اليس هذا بشيء».

١. قوله «مكان أصدقها» أصدقها تصحيف قطعاً، والصحيح أصدقته. «ش».

٢. هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي: هارون بن مسلم.

٣. أورده في التهذيب ٨٠: ٨٨ رقم ٣٠١ بهذا السند أيضاً.

٤. قوله «أنى يكون هذا والله يقول: الرِّجال قوّامون...» يتضح بهذا الخبر ما ذكرنا في خبر محمّد بن قيس، وأنه لايدل على صحّة عقد النِّكاح بل هو بصدد بطلان الشرط بدليل أنّه يخالف الآية أو السنّة، وكها أنّ الرِّجال قوّامون على النِّساء حكم كلِّي في الآية كذلك قوله عليه السلام على الرّجل الصّداق، نعم لا مضايقة عن القول يكون العقد مراعىً بالإجازة مع بطلان الشروط كالمكره والفضولي. «ش».

٥. النِّساء / ٣٤.

بزيع، عن بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم: بزيع، عن بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم: جعلني الله فداك إنّ شريكاً لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت المرأة: لا والله لا أتزوّجك أبداً حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلّقني ولا تزوّج عليّ، قال «وقد فعل؟»، قلت: نعم، قد فعل جعلني الله فداك، قال «بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف اللّيل أو النّهار».

ثمّ قال «أمّا الآن فقل له فليتمّ للمرأة شرطها فانّ رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم قال: المسلمون عند شروطهم»، قلت: جعلت فداك إنّى أشكّ في حرف، فقال لي «هو عمران يمرّ بك أليس هو معك بالمدينة؟»، فقال «قل له فليكتبها وليبعث بها إليّ».

فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحنّاطين فحكّ منكبه بمنكبي فقال:

١. قوله «هو عمران يمرّ بك» كأنّه اسم مولى من موالي موسى بن جعفر عليه السلام، فقال عليه السلام لبزرج راوي هذا الخبر أنّ مولاي عمران يمرّ بك فاسأل شريكك أصل المسألة واكتبها وابعثها مع عمران إليّ، فكتبت وأرسلت اليه مع عمران، وقوله فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحنّاطين أي رجع عمران مولى الإمام عليه السلام وجاء بالجواب.

ويستفاد من هذا الخبر أن اشتراط عدم التسري مشروع يجب الوفاء به، وليس فيما سبق وما يأتي ما يخالفه حتى يحتاج الى التأويل والجمع.

وقال العلامة في الختلف: المشهور أنه لو شرط في العقد أن لا يتزوّج ولا يتسرّئ كان الشرط باطلاً، إنتهى ولو كان عدم مشر وعية هذا الشرط اجماعياً لكان هو الوجه، وإلاّ فلا دليل عليه في الأخبار، وقد مرّ أنّ خبر ضريس لم يدل عليه لكن في تفسير العيّاشي حديث يدلّ عليه. «ش».

يقرئك السلام ويقول لك «قل للرّجل: يني بشرطه».

### بيـان:

أشكٌ في حرف يعني فيا نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته.

١٦٦٩٢ ـ ١٩ (التهذيب ـ ٧: ٣٧١ رقم ١٥٠٣) التّيملي، عن النّخعي، عن صفوان، عن بزرج، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يـراجـعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ قال «بئسها صنع وماكان يدريه ما يقع في قلبه في اللّيل والنّهار، قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم قال: المؤمنون عند شروطهم».

### بيان:

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الإستحباب أوّلاً جمعاً بينه وبين ما تـقدّم من الأخبار وما تأخّر ممّا يبطل الشرط ثمّ فرّق بينهما في التهذيب بأنّ هذا نذر يجب الوفاء به لاشتاله على اسم الله دون ما يخالفه.

وفي الإستبصار: جوّز حمله على التقيّة لموافقته للعامّة.

٢٠٠٦ - ٢٠ (الكافي - ٥: ٤٠٤) العدة، عن سهل وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه فانّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت

أن تخرج المعه الى بلاده.

قال: فقال «إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشّرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها ايّاها، وإن أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدّي اليها صداقها أو ترضىٰ منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له» ٢.

۲۱٦٩٤ ـ (التهذيب ـ ٧: ٣٧٠ رقم ١٥٠٠) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن على بن يوسف الأزدي، عن عاصم

(التهذيب ـ ٨: ٥١ رقم ١٦٤) التيملي، عن التميمي وسندي بن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق، فقضىٰ في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم ٤، فإن شاء وفي لها ما يشترط وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها».

- ١. في التهذيب: أرأيت إن لم تخرج بدل إن أبت أن تخرج.
- ٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٧٣ رقم ١٥٠٧ بهذا السند أيضاً.
- ٣. في التهذيب ج٨: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام.
- ٤. قوله «إنّ شرط الله قبل شرطكم» شرط الله أنّ طلاق المرأة بيد الرّجل وأنّ النّساء لا يطلّقن بالحلف والشرط، فعلّة بطلان هذا الشرط أنّه يتضمّن طلاق المرأة بغير تطليق الزّوج ولا يدل على أنّ شرط عدم التسرِّي وعدم التّزويج باطل، وهكذا الكلام في الرواية التالية. «ش».

١٥٥ الوافي ج ١٢

#### بيسان:

فهي طالق يعني المرأة المشترط لهاكها وقع التصريح به فيما يأتي في معناه في باب أنّه لا طلاق قبل نكاح ولا بشرط.

التهذيب - ٧: ٣٧٣ رقم ١٥٠٨) علي الميشمي، عن المعاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال «ليس ذلك بشيء، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه».

٣٦٦٩٦ - ٢٣ (التهذيب ـ ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١٠) محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن ابراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: كان النّاس بالبصرة يتزوّجون سرّاً فيشترط عليها أن لا آتيك إلاّ نهاراً ولا آتيك باللّيل ولا أقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال «لابأس به يعني التّزويج، إلاّ انّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النّكاح ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التّزويج: نعم، ثمّ قالت بعدما تزوّجها: إني لا أرضى إلاّ أن تقسم لي وتبيت عندى فلم يفعل كان آثماً».

۲۱٦٩٧ - ٢٤ (التهذيب - ٧: ٣٧٤ رقم ١٥١٤) ابن عيسى، عن علي ابن أحمد قال: كتب اليه الريّان بن شبيب: رجل أراد أن يزوِّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنّه متى شاء فرّق بينها، أيجوز له ذلك جعلت فداك أو

لا؟ فكتب «نعم، إذا جعل اليه الطّلاق».

۲۱٦٩٨ ـ ٢٥ (التهذيب ـ ٧: ٣٧٥ رقم ١٥١٥) عنه، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولداً، قال «لا اُحب».

١. هكذا في الأصل ولكن في التهذيب المطبوع: سعيد بن اسهاعيل وقال في معجم رجال الحديث ج ٨ ص١١٦ رقم ٥١١٦ بعد الإشارة الى هذا الحديث عنه: كذا في هذه الطبعة ونسخة من الطبعة القديمة أيضاً وفي نسخة أخرى سعد بن اسهاعيل وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.

## - ۸۷\_ باب المدالسة في النّكاح وما تردّ منه المرأة

۱-۲۱٦۹۹ (الكافي - ٥: ٤٠٨) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن اسهاعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها، فقال: زوِّجني ابنتك، فزوِّجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، قال «ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوِّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالى الوليدة كما غرّ الرّجل وخدعه».

٢ ـ ٢١٧٠٠ (الكافي ـ ٥: ٤٠٤) محمد، عن أحمد وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن السمّ اد١

(التهذيب ـ ٧: ٤٢٢ رقم ١٦٩٠) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن السرّاد، عن العبّاس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوّج امرأة حررة فوجدها أمة قد

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤٩ رقم ١٤٢٦ بهذا السند أيضاً.

دلّست نفسها له قال «إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنّكاح فاسد»، قلت: وكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟

قال «إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ولمواليها عليه عُشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عُشر قيمتها با استحلّ من فرجها»، قال «وتعتدّ منه عدّة الأمة»، قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال «أولادها منه أحرار إذا كان النّكاح بغير إذن الموالى».

### بيان:

قيد في التهذيبين حرية الأولاد تارة بما إذا شهد عند الذي تزوّجها شاهدان أنّها حرّة كما في الخبر التالي لهذا، وأُخرى بما إذا ردّ الوالد ثمنهم كما في الخبر الآخر الآتي.

٣-٢١٧٠١ ـ (الكافي ـ ٥: ٤٠٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن أخيد الحسن، عن زرعة، عن سهاعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنهّا حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له، قال «ولده مملوكون إلاّ أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان أنهّا حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً» ٢.

# ٢١٧٠٢ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٤٠٥) أحمد، عن

١. الظاهر «إذا كان» تصحيف «وإن كان».

٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤٩ رقم ١٤٢٧ بهذا السند أيضاً.

(التهذيب ـ 0: ٣٥٠ رقم ١٤٢٨) الحسين، عن عبدالله بن بحرا، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً؟ فقال «إن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده».

71٧٠٣ ـ (التهذيب ـ ٧: ٣٥٠ رقم ١٤٢٩) البزوفري، عن القمي، عن أحمد بن محمّد، عن الخرّاز، عن سهاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً، ثمّ أنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك.

فقال «تدفع الى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها الى أبيه بقيمته يوم يصير اليه»، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال «يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه ويأخذ ولده»، قلت: فإن أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال «فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حرّ».

٦-٢١٧٠٤ (التهذيب - ٧: ٣٤٩ رقم ١٤٢٥) التّيملي، عن عبدالرّحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قضىٰ عليّ عليه السلام في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صِداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ اليه وولدها عبيد».

١. في التهذيب والإستبصار: عبدالله بن يحيي، ولكن في الكافي كما هو في الأصل.

### بيان:

إنّاكان ولدها عبيد إذا لم يردّ أبوهم ثمنهم ولكن لزمه الردّكها دلّ عليه خبر سهاعة الأخير وخبر اسهاعيل بن جابر الآتي، وإذا أقام البيّنة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فولده أحرار وإن لم يرد الثمن كها دلّ عليه خبر سهاعة الأوّل، وبهذا يجمع بين هذا الخبر وخبر وليد بن صبيح السّابق.

٧-٢١٧٠٥ (الفقيه ٣- ٤١٤ رقم ٤٤٤٦) محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال «يأخذها ويأخذ قيمة ولدها».

۸-۲۱۷۰۸ (التهذیب - ۷: ۲۷۱ رقم ۱۹۱۱) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن اسماعیل بن جابر، عن أبي عبدالله علیه السلام قال: قلت له: رجل کان یری امرأة تدخل علی قوم و تخرج فسأل عنها فقیل له انها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوِّجوها عرّفوها علی أنّه أمة غیرهم، قال «هی و و لدها لمولاها».

قلت: فجاء اليهم فخطب اليهم أن يزوِّجوه من أنفسهم فزوِّجوه وهو يرى أنَّها من أنفسهم فعرّفوا بعدما أولدها أنَّها أمة، قال «الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية».

٧١٧٠٧ ـ ٩ (الكافي ـ ٥: ٤٠٦) العدّة، عن سهل، عن البزنطي

(التهذيب ٧٠: ٤٣٥ رقم ١٧٣٣) ابن محجوب، عن البزنطي

(التهذيب - ٧: ٤٢٣ رقم ١٦٩٢) الحسين، عن البزنطي، عن محمد بن سهاعة، عن عبدالحميد، عن محمد، عن أبي جفعر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب الى رجل ابنة له من مهيرة، فلم كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة، قال «تردّعلى أبيها وتردّ اليه امرأته ويكون مهرها على أبيها».

۱۰-۲۱۷۰۸ (الكافي - ٥: ٤٠٦) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يخطب الى الرّجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال «تردّ اليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأوّل للّتي دخل بها» أ.

۱۱ - ۲۱۷۰۹ (الكافي - ٥: ٤٠٦) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج الى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال «يردّ النّكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل».

### بيان:

«العَفَل» محرّكة شيء مدوّر يخرج بالفرج، قيل ولا يكون في الأبكار وإغّا يصيب المرأة بعدما تلد ومعنى الحديث أنّه لا يردّ النّكاح بالعور.

۱۲۰۲۰ (الفقيه ـ ٣: ٤٣٣ رقم ٤٤٩٨ ـ التهذيب ـ ٧: ٤٢٦ رقم ٢١٧١) متاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في رجل يتزوّج الى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال «لا تردّ إنّا يرد

١. أورده في التهذيب ٧- : ٤٢٣ رقم ١٦٩١ بهذا السند أيضاً.

١٢٥ الوافي ج ١٢

النّكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل»، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها من كيف يصنع عهرها؟ قال «لها المهر عما استحلّ من فسرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها».

٢١٧١١ ـ ١٣ ـ (الفقيه ـ ٣: ٤٣٣ رقم ٤٤٩٦) محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله من دون ذكر العَفَل بأدنىٰ تفاوت.

١٤ ـ ٢١٧١٢ ـ ١٤ (التهذيب ـ ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٣) الحسين، عن علي بن

١. قوله «من البرص والجذام» قال القاضي ابن البرّاج: انّ هذين المرضين مشتركان بين الرّجل والمرأة للإطلاق، وهما كالجنون، وهو قوي جدّاً خصوصاً في الجذام فانّه من الأمراض المعدية ولا طريق للمرأة الى التخلّص إلاّ الخيار، والمشهور اختصاص المرضين بالمرأة، وأمّا تعدِّي المرض والتضرّر به فلا يختص بالجذام بل هنا أمراض كثيرة معدية ولا يبعد بأن يلتزم بعدم وجوب التمكين عليها إن علمت الضّرر وبقاء النّكاح وانتظار العلاج أو الطّلاق كساير موارد الإبتلاء. «ش».

٢. قوله «إن كان دخل بها» لا بدّ أن يكون الدخول قبل العلم بالعيب، أمّا بعده فيسقط الخيار، والظاهر أنّ هذه العيوب كانت قبل العقد، وأمّا الحادثة بعد العقد وقبل الدخول فاختلفوا فيه، وفي الحادث بعد الدخول كلام.

قال في الكفاية والخصاء المّا يكون عيباً إذا كان سابقاً على العقد، وقيل بشبوت الحكم في اللاّحق، ولا أعرف دليلاً عليه، وقال: لا خلاف بينهم في أنّ العنن عيب يوجب خيار المرأة في فسخ النّكاح مع تقدّمه على العقد للإخبار، وكذا مع تجدّده قبل الوطي على الصحيح المشهور لتناول النصّ له، ولو تجدّد بعد الوطي ولو مرّة فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا فسخ، وذهب جماعة منهم المفيد الى أنّ لها الفسخ، وإذا حدث الجب بعد العقد سواء كان قبل الوطي أو بعده فني ثبوت خيار الفسخ به قولان، إنتهىٰ. والأظهر عندهم تعميم الحكم في الجنون لما بعد الوطى. «ش».

اسهاعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إِنَّمَا يردّ النِّكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل».

۱۷۱۲ ـ ۱۵ (الكافي ـ 2: ٤٠٦) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل تزوّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك، قال «هـو ضامن للمهر».

#### بيان:

يعني إذاكان قد دخل بهاكها يدلّ عليه الأخبار الآتية.

١٦٠٢١ ـ (الكافي \_ ٥: ٤٠٦) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن الشحّام

(التهذيب - ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٥) الحسين، عن أحمد، عن المفضّل بن صالح، عن الشحّام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة»، قلت: العوراء؟ قال «لا».

الكافي - 2: ٧٠٥) سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحدود والمحدودة، هل تردّ من النّكاح؟ قال «لا»، قال رفاعة: وسألته عن البرصاء؟ فقال «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر على الذي زوّجها، وإنّا صار المنهر عليه عليه السحل من فرجها، وانّ المهر على الذي زوّجها، وإنّا صار المنهر عليه

لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها» ١.

١٨ - ٢١٧١٦ (الكافي - ٤٠٧:٥) سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان والخمسة

(التهذيب - ٦: ٢١٦ رقم ٢٥٠٨) حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال «يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء».

٢١٧١٧ \_ ١٩ (الكافي \_ ٥: ٤٠٧) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري عقال: قال «في الرّجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً وهو العَفَل أو بياضاً أو جذاماً أنّه يردّها مالم يدخل بها» ٦.

٢١٧١٨ \_ ٢٠ (الكافي \_ ٤٠٨:٥) العدّة، عن سهل ومحمّد، عن أحمد

١. أورده في التهذيب ٧٠: ٤٢٤ رقم ١٦٩٧ بهذا السند أيضاً.

وكذلك في الفقيه ـ ٣ : ٨٧ رقم ٣٣٨٦ مثل التهذيب سنداً ومتناً.

٣. في كلّ المصادر: لا يعلم بدل لا يعرف.

٤. هكذا في الأصل ولكن في المصادر: عن البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام...الخ.

٥. هكذا في الأصل والكافي والتهذيب ولكن في الإستبصار: ووجدها قرناء وهو العفل
 أو يرصاء...الخ.

٦. أورده في التهذّيب ـ ٧: ٤٢٧ رقم ١٧٠٢ بهذا السند أيضاً.

جميعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحذّاء، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال «إذا دلّست العفلاء والبرصاء والجنونة والمفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزّوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ الى أهلها»، قال «وإن أصاب الزّوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له وإن لم يصيب شيئاً فلا شيء له»، قال «وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها فلا عدّة له ولا مهر لها» ".

٢١٧١٩ - ٢١ (الكافي - ٥: ٤٠٩) القميان، عن ٤

(الفقيه \_ ٣: ٤٣٢ رقم ٤٤٩٥) صفوان، عن البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العَفَل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا».

٢٢ - ٢١٧٢ ( الكاني - ٥: ٤٠٩) محمد، عن أحمد، عن

(الفقيد \_ ٣: ٤٣٣ رقم ٤٤٩٩) السرّاد، عن الحسن بن

١. في التهذيب: له بدل عليه، وفي الإستبصار: له عليه.

٢. في الكافي: لها بدل له، ولكن في الإستبصار: عليها.

٣. أورده في التهذيب ٧- ١٤٥ رقم ١٦٩٩ بهذا السند أيضاً.

٤. أورده في التهذيب \_ ٧ : ٤٢٧ رقم ١٧٠٣ بهذا السند أيضاً.

صالح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال «هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها تردّالى أهلها»، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال «إن علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم بها إلاّ بعدما جامعها فإن شاء بعد أمسك، وإن شاء سرّحها الى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها».

الحزرة عن الكافي - 0: 2: 2: كمد، عن أحمد، عن السرراد، عن الخررة عن الكناني قال: سألث أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج المرأة فوجد بها قرناً؟ قال: فقال «هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها الى أهلها صاغرة ولا مهر لها»، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال «إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها \_يعني المجامعة \_ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء طلّق بعد وإن شاء أمسك» المسك» المسك» المسك» المسك المسك

٢١٧٢٢ \_ ٢٤ (التهذيب \_ ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٤) الحسين، عن أحمد

(التهذيب ــ ٧: ٤٣٤ رقم ١٧٣٢) ابن محبوب، عن أحمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال «تردّعلى وليّها ويكون لها المهر على وليّها، وإن كان بها زمانة لا يـراهـا الرّجال أجيز شهادة النّساء عليها».

٢١٧٢٣ \_ ٢٥ (التهذيب \_ ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٦) عنه، عن أحمد، عن المين ساعة، عن

(الفقيه \_ ٣: ٤٣٢ رقم ٤٤٩٧) عبدالحميد، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء

(الفقيه) والجذماء».

۲۲۰۲۱ (التهذيب - ۷: ۲۲۱ رقم ۱۷۰۰) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن يحيى الخرّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن محمد بن يحيى الخرّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء؟ قال «إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك، ولا صِداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته».

بيان:

في التهذيبين حمل الطّلاق على الردّ والسراح وقيّد الدخول بالعلم.

٢١٧٢٥ ـ ٢٧ (التهذيب ـ ٧: ٤٢٥ رقم ١٦٩٨) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها قد كانت زنت؟ قال «إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممّن زوّجها ولها الصّداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها»، قال «وتردّ المرأة من العَفَل والبرص والجذام والجنون، فأمّا ما سوئ ذلك فلا».

#### بيان:

جواز أخذ الصِّداق من الوليّ لا يستلزم جواز الردّ كذا في التهذيبين وقد مرّ هذا الخبر من الكافي بحذف آخره وفي الإستبصار الروى آخره عن محمّد بن يعقوب، عن العدّة، عن سهل، عن أحمد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام ولم نجده في الكافي.

قال: سألته عن المرأة تلد من الزّنا ولا يعلم بذلك أحد إلاّ وليّها، أيصلح قال: سألته عن المرأة تلد من الزّنا ولا يعلم بذلك أحد إلاّ وليّها، أيصلح له أن يزوِّجها ويسكت على ذلك إذاكان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال «إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك له على وليّها وكان الصّداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس».

۲۱۷۲۷ ـ ۲۹ (التهذیب ـ ۷: ۲۳۲ رقم ۱۷۲۳) الحسین، عن فضالة، عن القاسم بن برید، عن محمّد، عن أبي جعفر علیه السلام انّه قال «في كتاب علي علیه السلام من زوّج امرأة فیها عیب دلّسه ولم یبین ذلك لزوجها فانّه یكون لها الصّداق بما استحلّ من فرجها، ویكون الذي ساق الرّجل الیها علی الذی زوّجها ولم یبین».

٣٠ ـ ٢١٧٢٨ ـ ٣٠ (الكافي ـ ٤١٣:٥) محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن خالد، عن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه

السلام في الرّجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال «قد تفتّق البكر من المركب ومن النزوة» .

#### بيان:

«النزوة» الوثبة.

٣١ ـ ٢١٧٢٩ (الكافي ـ ٥: ٤١٣) محمد، عن عبدالله بن جعفر ٢

(التهذيب ـ ٧: ٣٦٣ رقم ١٤٧٢) محمد بن أحمد "، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك أقال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيباً، هل يجب لها الصداق وافياً أو أينتقص؟ قال «ينتقص».

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٤٢٨ رقم ١٧٠٥ بهذا السند أيضاً. وفيد: محمّد عن أحمد بن محمّد بن خالد وهو اشتباه.

٢. أورده في التهذيب ٧- ٤٢٨ رقم ١٧٠٦ بهذا السند أيضاً.

٣. في التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحييٰ، والصحيح ما في الكافي والتهذيب ج٧ ص٤٢٨ رقم ١٧٠٦.

٤. محمد بن جزك الجمال ثقة من أصحاب الهادي عليه السلام.

٥. في كلّ المصادر: أم بدل أو.

### - ۸۸ -باب الرّجل يدلّس نفسه والعنّين والمجنون

١ - ٢١٧٣٠ ـ ١ (الكافي \_ ٥: ٤١٠) الثلاثة، عن التميمي ، عن عاصم، عن عمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ، قال: يفرّق بينها إن شاءت المرأة».

٢ - ٢١٧٣١ عن الرأة عن الأربعة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت به بعد أنّه مملوك؟ قال «هي أملك بنفسها إن شاءت أقرّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصّداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، وإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها» ٢.

٣\_ ٢١٧٣٢ (الفقيه \_ ٣: ٤٥٣ رقم ٤٥٦٨) العلاء، عن محمد قال: سألت

١. في الكافي: علي عن أبيه، عن التيمي...الخ.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٤٢٨ رقم ١٧٠٧ بهذا السند أيضاً.

١٧٠ الوافي ج

أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ، فعلمت به بعد أنّه مملوك، قال «هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به وأقامت معه، وإن شاءت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصّداق بما استحلّ من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فالنّكاح باطل، فإن أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها».

البزوفري، عن القمي، عن المخيرة ٢١٧٣٣ وقم ٢١٧٣٣) البزوفري، عن القمي، عن الحسن بن أبي عبدالله، عن ابن المغيرة ١، عن ابن فضّال، عن العلاء بسن رزين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «في رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام فمضى الى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد، فما ترىٰ؟ فقال «العبد وولده لورثة الميّت»، قلت: أليس قد دبّر العبد؟ قال «إنّه لمّا أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً» ٢.

٢١٧٣٤ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٤١٠) العدّة، عن سهل ومحمّد، عن أحمد، عن

(التهذيب ـ ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢٠) السرّاد. عن

١. في التهذيب \_ ٧: الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة، وفي التهذيب \_ ٨: الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، وفي الإستبصار: الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة. وقد أشار في جامع الرواة ج ١ ص ٢١٥ الى هذه الإختلافات، وقال: الظاهر إنّ هذه كلّها اشتباه والصواب الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة بقرينة رواية أحمد بن ادريس نمه، وروايته عن الحسن بن عليّ بن فضّال كثيراً، والله أعلم، إنتهىٰ.
٢. وكذلك في التهذيب - ٨ : ٢٦٥ رقم ٣٦٦ بهذا السند أيضاً.

(الفقيه ـ ٣: ٤٢٤ رقم ٤٤٧٣) ابن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها، قال: فقال «يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه».

٦ - ٢١٧٣٥ (الكافي - ٥: ٤١١) العدّة، عن أحمد، عن

(التهذيب \_ ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢١) الحسين، عن أخيه، عن زرعة، عن سهاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّ خصياً دلّس نفسه لامرأة، قال «يفرّق بينها وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كا دلّس نفسه».

٧- ٢١٧٣٦ (التهذيب ٧- ٤٣٢ رقم ١٧٢٢) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً؟ قال «يفرّق بينها ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها».

۱۷۳۷ ... ۸ (التهذیب ۷: ۳۲۱ ذیل رقم ۱۷۲۶) عنه، عن الثلاثة قال: في الرّجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال «يفسخ النّكاح»، أو قال «يرد».

٩ - ٢١٧٣٨ عن بعض (الكافي - ٥: ٥٦١) محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير، عن حمّاد بن عيسى

١٢٥ الوافي ج ١٢

(التهذيب ـ ٧: ٤٣٣ رقم ١٧٢٨) ابن محبوب، عن أحمد، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال «خطب رجل الى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدّواب، فزوّجوه، فإذا هو يبيع السّنانير، فاختصموا الى أمير المؤمنين عليه السلام فأجاز نكاحه، فقال: السّنانير دواب».

۱۰ ـ ۲۱۷۳۹ (الكافي ـ ٥: ٤١٠ – التهذيب – ٧: ٤٣٠ رقم ١٧١٤) القميان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٥٠ رقم ٤٨٩٤) صفوان، عن أبان، عن عباد الضبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «في العنين إذا علم أنه أنه [عنين] لا يأتي النساء فرق بينها، فإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينها، والرّجل لا يُردّ من عيب».

#### بيان:

في التهذيبين والفقيه غياث مكان عباد.

٠ ٢١٧٤ - ١١ (الكافي - ٥: ٤١١) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان،

١٠ روئ هذه الرواية أيضاً في معاني الأخبار ص٤١٢ ح١٠٤ وعنه البحار ج١٠٣ ص٣٦٢ وفيها: ... الجاموراني عن الحسن بن الحسين، عن ياسين الضرير أو غيره، عن حمّاد بن غيسى، وكذلك في الوسائل الجديد ج٢١ ص ٢٣٥ عن الكافي والتهذيب ومعاني الأخبار.

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أبتلي زوجها فلم يقدر على الجيّاع، أتفارقه؟ قال «نعم، إن شاءت»، قال ابن مسكان وفي حديث آخر «تنتظر سنة فإن أتاها وإلاّ فارقته، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم».

۱۲-۲۱۷٤۱ (الكافي - ٥: ٤١١) محمد، عن محمد بن أحمد المعن المحد المواته الفطحية، عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أخّذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، قال «إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النّساء فلا يسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها» ٢.

### بيان:

الأُخّذة بالضّم رقية كالسحر.

١٣٢٢ - ١٣ (الفقيه - ٣: ٥٥١ رقم ٤٨٩٧) سأله عبّار الساباطي عن رجل... الحديث مضمراً.

١٤- ٢١٧٤٣ (الفقيه) السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

٢١٧٤٤ ـ ١٥ (الكاني ـ ٥: ٢١٧) الأربعة

١. في الكافي: أحمد بن محمّد.

.. ٢. أورده في التهذيب ٧- ٤٢٩ رقم ١٧١١ بهذا السند أيضاً.

٣. هذا السند لم نعثر عليه في الفقيه.

١٢٥ الوافي ج ١٢

(الفقيه ـ ٣: ٥٥١ رقم ٤٨٩٦) السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثمّ أُخّذ عنها فلا خيار لها» أ.

- ١٦ ٢١٧٤ (الفقيه ٣: ٥٥١ رقم ٤٨٩٨) وفي خبر آخر «أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكسن لها خيار بعد الرِّضا».
- ۱۷-۲۱۷٤٦ (التهذیب ۷: ٤٣٠ رقم ۱۷۱۵) محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، عن ابن كلوب، عن اسحاق بن عبّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً عليهم السلام كان يقول «إذا تزوّج الرّجل امرأة فوقع عليها مرّة ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت».
- ۱۷۱۷ ـ ۱۸ (التهذیب ـ ۷: ٤٣١ رقم ۱۷۱٦) الحسین، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر علیه السلام قال «العنین بنتربّص به سنة ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت».
- ١٩١٨ ـ ١٩ (التهذيب ـ ٧: ٤٣١ رقم ١٧١٧) عنه، عن محمد بن المنافي المرأة ابتلي الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجمّاع أبداً، أتفارقه؟ قال «نعم إن شاءت».
- ٢١٧٤٩ ٢٠ (التهذيب ٧: ٤٣١ رقم ١٧١٨) بهذا الإسناد، عن

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٤٣٠ رقم ١٧١٢ بهذا السند أيضاً.

الكناني قال «إذا تزوّج الرّجل المرأة وهو لا يقدر على النّساء أجّل سنة حتى يعالج نفسه».

• ٢١٧٥٠ (التهذيب - ٧: ٤٣١ رقم ١٧١٩) ابن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن أبي البختري، عن أبي جعفر، عن أبيه إنّ علياً عليهم السلام كان يقول «يؤخّر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته، فإن خلص اليها وإلاّ فرّق بينها، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار فلا خيار لها».

### بيان:

هذه الأخبار حملها في الإستبصار على ما إذا لم يدخل بها فان مع الدخول ولو مرة لا خيار.

٢٢ - ٢١٧٥١ (الكافي - ٥: ٤١١) العدّة، عن سهل ومحمّد، عن أحمد معاً، عن

(التهذيب ـ ٧: ٤٢٩ رقم ١٧٠٩) السرّاد، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «إذا تزوّج رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «إذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب التي قد تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها، فإنّ القول في ذلك قول الرّجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدّعية»، قال «وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل اليها فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء فلتنظر اليها من يوثق به منهنّ، فإذ ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل اليها، وإلا فرّق ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فإن وصل اليها، وإلا فرّق

# بينها وأعطيت نصف الصِّداق ولا عدّة عليها».

٢١٧٥٢ ـ ٢٣ (الكافي ـ ٥: ٤١١) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد عبد عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبدالله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنين وينكر الرّجل؟ قال «تحشوها القابلة بالخلوق ولم يعلم الرّجل ويدخل عليها الرّجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صُدِّق وكُذِّبت وإلا صُدِّقت وكُذِّب» .

### يان:

الخلُوق كصبور ضرب من الطِّيب قيل هو مائع فيه صفرة.

٢١٧٥٣ ـ ٢٤ (الفقيه ـ ٣: ٥٤٩ رقم ٤٨٩١) ابن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله عليه السلام عن أبيه، عن عبدالله عليه السلام قال: قلت له، أو سأله رجل: عن رجل ادّعت عليه امرأته... الحديث.

٢١٧٥٤ ـ ٢٥ (الفقيه ـ ٣: ٥٥٠ رقم ٤٨٩٢) وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام «إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرّجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرّجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنّين وإن تشنّج فليس بعنّين».

۲۱۷۵۵ - ۲۱ (الفقید - ۳: ۵۵۰ رقم ٤٨٩٣) وروی فی خبر آخر «أنّه

١. أورده في التهذيب ٧ : ٤٢٩ رقم ١٧١٠ بهذا السند أيضاً.

يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام ثمّ يُقال له بُل على الرّماد فإن ثقب بوله الرّماد فليس بعنّين، وإن لم يثقب بوله الرّماد فهو عنّين».

الكافي - 0: ٢١٧٥٦ الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن اسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إدّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنّه لا يجامعها وادعى أنّه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزّعفران ثمّ يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلاّ أمره بطلاقها» أ.

۲۱۷۵۷ ـ ۲۸ ـ (التهذیب ـ ۷: ۳۲۲ رقم ۱۷۲۵) ابن عیسی، عن محمد ابن یحیی، عن غیاث بن ابراهیم، عن جعفر، عن أبیه «إن علیاً علیهم السلام لم یکن یرد من الحمق ویرد من العنن ۲».

٢١٧٥٨ \_ ٢٩ (الكافي \_ ٦: ١٥١) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة "

(التهذيب ـ ٧: ٤٢٨ رقم ١٧٠٨) ابن محبوب، عن أحمد، عن عن المحسن، عن

١. أورده في التهذيب ٧ : ٤٣٠ رقم ١٧١٣ بهذا السند أيضاً.

٢. في التهذيب: العسر.

٣. أورده في التهذيب ـ ٨ : ١٩٧ رقم ٦٩١ بهذا السند أيضاً.

٤. في التهذيب: أحمد بن الحسين بدل أحمد، عن الحسين.

۱۲ الوافي ج ۱۲

(الفقيه \_ ٣: ٥٢٢ رقم ٤٨١٨) الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو ابراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوّجها أو عرض له جنون؟ قال «لها أن تـنزع نفسها منه إن شاءت».

٣٠ ـ ٢١٧٥٩ (الفقيه ـ ٣: ٥٢٢ رقم ٤٨١٩) وروي في خبر آخر «انّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصّلاة فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت».

# -٨٩\_ باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ و بعضها رقّ

١ - ٢١٧٦٠ ( الكافي - ٥: ٤٨١) العدّة، عن سهل ومحمد، عن أحمد جميعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألته عن الرّجلين الرّجلين يكون بينها الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للـذي لم يعتق: لا أبغي تقوّمني ذرني ٢ كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، أله ذلك؟ قال «لا ينبغي له أن يفعل لإنّه لايكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم» ٤.

٢-٢١٧٦١ (الكافي - ٥: ٤٨٢) محمّد، عن أحمد، عن المحمّدين

(الفقيه ـ ٣: ١١٤ رقم ٣٤٣٨) محسمّد بن الفضيل، عن

١. في الكافي: الرّجل.

٢. في الكافي: فقوّمني وذرني.

٣. في التهذيب: زوجان.

٤. أورده في التهذيب ٨٠ : ٢٠٣ رقم ٧١٦ بهذا السند أيضاً.

الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين يكون بينها الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تقوّمني ذرني كما أنا أخدمك وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر، قال «لا ينبغي له أن يفعل لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقوّمها فيستسعيها».

٣-٢١٧٦٢ ـ (الفقيه ـ ٣: ١١٥ ذيل رقم ٣٤٣٨) وفي رواية أبي بصير مثله إلاّ أنّه قال «وإن كان الذي أعتقها محتاجاً فليستسعها».

٢١٧٦٣ \_ ٤ (الكافي \_ ٥: ٤٨٢) محمّد، عن أحمد، عن

(التهذيب ـ ٨: ٣٠٨ رقم ٧١٧) السرّاد، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال «هو له حلال وأيّها مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّاً من قبل الذي مات ونصفها مدبّراً»، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منها أن يمسّها، أله ذلك؟ قال «لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوّجها برضاً منها».

# (التهذيب) تزويجاً بصِداق<sup>٢</sup>

١. الظاهر الصحيح هو محمّد بن مسلم كما ياتي في الحديث التالي .

 ٢. هذه العبارة ليست في التهذيب المطبوع الجزء الثامن، ولكن موجودة في الجزء السابع الذي يأتي في الصفحة التالية. (ش) متى اما أراد»، قلت له: أليس قد صار نصفها حرّاً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منها؟ قال «بلی»، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك؟ قال «لا يجوز له ذلك»، قلت: لم لا يجوز له ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟ قال «إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبّرها يوم، فان أحبّ أن يتزوّجها متعة [بشيء] في اليوم الذي قلك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر».

٢١٧٦٤ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٢٤٥ رقم ١٠٦٧) التّيملي، عن عمروبن عثان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٥٧ رقم ٤٥٧٩) السرّاد، عن ابن رئاب، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

٦ - ٢١٧٦٥ (الكافي - ٥: ٤٨٤) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محمد، عن ٢

(الفقيه ـ ٣: ٤٤٩ رقم ٤٥٥٤) زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ أنّ الرّجل اشترىٰ بعض السهمين؟ فقال «حرمت عليه بشرائه ايّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها

أورده في التهذيب - ٨: ١٩٩ رقم ٦٩٩ بهذا السند أيضاً.

۱۲ الوافي ج ۱۲

إلاّ أن يشتريها من جميعهم ١».

١. هذا الخبر أورده في الكافي مرّتين، مرّة تامّاً وأخرىٰ الى قوله: حرمت عليه ص٤٨٢،
 وإنّا روي عنه في التهذيب (٨: ٢٠٤ رقم ٧١٨) ناقصة «منه» رحمه الله.

### - ٩٠\_ باب الرّجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها

۱ - ۲۱۷٦٦ من الكافي - ٥: ٤٧١) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن سرحان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال «لا يصلح أن يطأها حتى يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها» ١.

٢ - ٢١٧٦٧ (الكافي - ٥: ٤٧١) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ٢.

٣-٢١٧٦٨ (الكافي - ٥: ٤٧١) الثلاثة، عن البجلي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرّجل يكون لإبنه جارية، أله أن يطأها؟ فقال «يقوّمها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ».

١. أورده في التهذيب \_ ٧: ٢٧١ رقم ١١٦٢ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب \_ ٧: ٢٧١ رقم ١١٦٣ بهذا السند أيضاً.

١٢٥ الوافي ج ١٢

٢١٧٦٩ \_ ٤ (الكافي \_ ٥: ٤٧١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير، أيجوز لى أن أطأها؟ فكتب «لا، حتى تخلصها».

٢١٧٧٠ ـ ٥ (الكاني ـ ٥: ٤٧١) محمد، عن أحمد، عن

(التهذيب \_ 7: ٣٤٥ رقم ٩٧٠) السرّاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام أنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوّجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إليّ هي والجارية، أفتحلّ لي الجارية أن أطأها؟ فقال «قوّمها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثمّ إن شئت فطأها».

7 - ٢١٧٧١ ـ ٦ (الكافي ـ ٥: ٤٧١) العدّة، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنّ بعض أصحابنا روي أنّ للرّجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته وليّ ابنة وابن، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلّ لي أن أطأها؟ فقال «لا، إلاّ بإذنها»، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أنّ هذا جائز؟ قال «نعم ذاك إذا كان هو سببه»، ثمّ التفت إليّ وأومى نحوي بالسبابة فقال «إذا اشتريتها أنت لإبنتك جارية أو لابنك وكان الإبن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقبضها افتنكحها وإلاّ فلا إلاّ بإذنها» المناه ا

١. هكذا في الكافي: تفتضها، وفي التهذيب: تقتضها.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٧٢ رقم ١١٦٤ بهذا السند أيضاً.

# بيــان:

قد مضى أخبار أخر في هذا المعنى في باب الرّجل يأخذ من مال ولده من كتاب المعائش.

# -٩١\_ باب الرّجل يزوِّج عبده أمته ثمّ يشتهيها

١ - ٢١٧٧٢ من أبيد، عن أبيد، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول «إذا زوّج الرّجل عبده أمته ثمّ اشتهاها؟ قال له «اعتزلها فإذا طمثت وطأهما ثمّ يردّها عليه إذا شاء».

۲۱۷۷۳ ـ ۲ (الكافي ـ ٥: ٤٨١) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن الخرّاز، عن الخرّاز، عن محمّد

(التهذيب ـ ٧: ٣٤٦ رقم ١٤١٧) السرّاد، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ اللّا مَا مَلَكَتْ أَيّانُكُمْ ، قال «هو أن يأمر الرّجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتى تحيض ثمّ يسكها فإذا

۱. النّساء / ۲٤.

٢. في الكافي والتهذيب: يسمها.

۸۸۵ الوافی ج ۱۲

حاضت بعد مسّه ايّاها ردّها عليه بغير نكاح».

٣- ٢١٧٧٤ عن أجمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهما فيفرّ العبد، كيف يصنع؟ قال «يقول لها: اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً ثمّ يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفرّ قال له مثل ذلك»، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال «يقول لها اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمّ يجامعها من ساعته إن شاء ولا عدّة عليها» أ.

### ٧١٧٧٥ ـ ٤ (الكافي ـ ٦: ١٦٩) الثلاثة

(التهذيب ـ ٧: ٠٤٠ رقم ١٣٩١) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا كان للرّجل أمة فزوّجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء».

١١٧٧٦ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٣٤٠) الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينها إذا شاء؟ فقال «إذا كان مملوكه فليفرّق بينها إذا شاء إنّ الله تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ٢، فليس للعبد شيء من الأمر، وإن كان زوجها حرّاً فإنّ طلاقها صفقتها».

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤٦ رقم ١٤١٨ بهذا السند أيضاً.
 ٢. النحل / ٧٥.

# بیـان:

يعني طلاقها الذي بيده أن يبيعها وسيأتي أخبار أخر من هذا القبيل في باب ولاية طلاق العبد والأمة من أبواب الطّلاق. -9۲\_ باب تحليل الإماء

١ - ٢١٧٧٧ من أحمد وعليّ، عن أجمد وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن أبيه جميعاً،

(الفقيه ـ ٣: 200 رقم 2017) جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إنّ بعض أنك قلت: إذا أحلّ الرّجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال «نعم يا فضيل»، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحلّ لأخيه ما دون فرجها، ألهُ أن يقتضّها؟ قال «لا، ليس له إلاّ ما أحلّ له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك»، قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضّها؟ قال «لا ينبغي له ذلك»، قلت: فإن فعل، أيكون زانياً؟ قال «لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عُشر قيمتها

(الكافي) إن كانت بكراً وإن لم تكن بكراً فنصف عشر

١٩٢ الوافي لج ١٢

قيمتها»، قال السرّاد: وحدّثني رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلاّ أنّ رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

٢ (الكافي - ٥: ٤٦٨) العدّة، عن سهل ومحمّد، عن أحمد وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أحلّت لابنها فرج جاريتها قال «هـو له حلال»، قلت: أفيحلّ له ثمنها؟ قال «لا، إنّا يحلّ له ما أحلّت له» ١.

٣- ٢١٧٧٩ ـ (الكافي \_ 0: ٤٦٨) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن عن عبد الكريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال «نعم له ما أحلّ له منها» ٢.

٠ ٢١٧٨٠ عن الحافي - ٥: ٤٦٨) العدّة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن الحسين، عن الحسين، عن الحسين، عن الحضرمي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها؟ فقال «انكحها إن أردت»، قلت: أبيعها؟ قال «لا، إنّا أحلّ لك منها ما أحلّت».

٢١٧٨١ \_ ٥ (الكافي \_ ٥: ٢٧٠) الثلاثة

(التهذیب ـ ۷: ٤٤٢ رقم ١٠٥٥) التّيملي، عن محمد بن عبدالله، عن

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٤٢ رقم ١٠٥٦ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٤٢ رقم ١٠٥٧ بهذا السند أيضاً.

(التهذيب) ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرني محمد بن مضارب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «يامحمد خُذ هذه الجارية اليك تخدمك

(التهذيب) وتصيب منها

(ش) فإذا خرجت فردّها الينا».

بيــان:

«خرجت» أي سافرت.

٧ - ٢١٧٨٣ (الكافي - ٥: ٤٧٠) الثلاثة، عن القاسم بن عروة، عن البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج،

١. أورده في التهذيب ٧- ٢٤٥ رقم ١٠٦٦ بهذا السند أيضاً.

٢. قوله «عن عارية الفرج، فقال حرام» لا فرق في النتيجة بين عارية الفرج وتحليله، إلا أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر، فيجوز بهذا اللّفظ ولا يجوز بذاك كما مرّ نظيره في الهبة والنّكاح، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاماً لمفاهيم معيّنة كالنّكاح والتحليل

فقال «حرام»، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال «لكن لا بأس بأن يحلّ الرّجل الحارية لأخيه» ١.

### ٤٨٧٢ \_ ٨ (الكافي \_ ٥: ٢٦٩) الثلاثة

(التهذيب ـ ٧: ٢٤٥ رقم ١٠٦٥) ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلّها له، قال «لا يحلّ له منها إلاّ ذاك، وليس له أن يمسّها ولا أن يطأها»، وزاد فيه هشام: ألهُ أن يأتيها؟ قال «لا يحلّ له إلاّ الذي قالت».

٩ - ٢١٧٨٥ من ابن بزيع قال: سألت و ٢١٧٨٥ عن الكافي - ٥: ٤٦٩) محمد، عن المراب بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلّت لي جاريتها، فقال «ذاك لك»، قلت: فإن كانت تمزح؟ فقال «وكيف لك بما في قلبها؟ فإن علمت أنها تمزح فلاً » ".

والمتعة والبيع والعارية، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الاحكام، وأمّا إذا عبرًا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له. «ش».

١. أورده في التهذيب ٧- ٢٤٤ رقم ١٠٦٣ بهذا السند أيضاً.

٢. أورده في التهذيب ٧- ٢٤٢ رقم ١٠٥٨ بهذا السند أيضاً.

٣. قوله « فإن علمت أنّها تمزح فلا» يعلم من ذلك أنّ العقود تابعة للقصود، وإنّه إذا علم
 من القرائن عدم قصد المتعاملين وقوع المعاملة لم يصحّ، وإذا لم يعلم ذلك فالظاهر أنّه قصد

٢١٧٨٦ - ١٠ (التهذيب - ٧: ٤٦٢ رقم ١٨٥٤) أحمد، عن

(الفقيه \_ ٣: 200 رقم 20٧٥) ابن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في امرأة أحلّت لزوجها جاريتها، فقال «ذاك له»، قال: فإن كانت تمزح؟ فقال

(التهذيب) «وكيف له بما في قلبها

(ش) فإن علم أنها تمزح فلا».

١١ ـ (التهذيب ـ ٧: ٢٤١ رقم ١٠٥٢) التّيملي، عن ابن زرارة، عن الحسن بن عليّ، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليها السلام قال: سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته، قال «هي له حلال ما أحلّ له منها».

۱۲ ـ ۲۱۷۸۸ (التهذیب ـ ۷: ۲٤۱ رقم ۱۰۵۳) عند، عن أخوید، عن أربیها، عن ابن بكیر، عن ضریس بن عبدالملك قال: لا بأس بأن يحلّ الرّجل جاريته لأخيه.

**-->** 

الصحيح، وقد سبق إشارة الى ذلك في كتاب التجارة في مباحث الحيل الشرعية للتخلّص من الرِّباء ومنه المحلّل الذي يعلم عدم قصدهما الدوام من النّكاح وليس في اللّفظ تأثير تعبّدي إن لم يكن بحسب الظاهر وإلاّ على المعنى، ومن ذلك ما إذا توقّف رضاه في المعاملة على أمر توهم وجوده وعلم طرفه عدم وجوده. «ش».

۱۳-۲۱۷۸۹ منه، عن جعفر بن التهذيب ـ ۲: ۲٤۲ رقم ۱۰۵٤) عنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن كرام ابن عمرو<sup>۱</sup>، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال «نعم، لا بأس به، له ما أحلّ له منها».

• ٢١٧٩ - ١٤ (التهذيب - ٧: ٣٤٣ رقم ١٠٦٠) الحسين، عن صفوان، عن المرأة تحلّ عن اسحاق بن عبّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها، فقال «إنّي أكره هذا، كيف يصنع إن هي حملت؟»، قلت: قلول إن هي حملت منك فهي لك. قال «لابأس بهذا»، قلت: فالرّجل يصنع هذا بأخيه؟ قال «لابأس بذلك».

۱۰۹۱ ـ ۱۰ (التهذيب ـ ۲:۳:۷ رقم ۱۰۵۹) ابن عيسى، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألته عن الرّجل يحلّ فرج جاريته؟ قال «لا أحتّ ذلك».

#### بيان:

قال في التهذيبين: الوجه في كراهة ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يسنّع به مخالفونا علينا، فالتنزّه عمّا هذه سبيله أولى، قال ويجوز أن يكون ذلك في الايشترط في الولد أن يكون حرّاً، فأمّا إذا اشترط فقد زالت عنه الكراهية كما دلّ عليه خبر اسحاق.

١٦٠٢٢ ـ ١٦ (التهذيب ـ ٢:٣٤٧ رقم ١٨٥٧) التيملي، عن ابن

١. الظاهر الرّجل هو عبدالكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي ولقبه كرام. ثقة.

أسباط، عن عمّه، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل، هل تحلّ له جارية امرأته؟ قال «لا، حتى تهبها له، إنّ عليّاً عليه السلام قد قضى في هذا أنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها، قالت: انّه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنّها وهبتها لي، فقال عليّ عليه السلام: ائتني ببيّنة وإلاّ رجمتك، فلهّا رأت المرأة أنّه رجم ليس دونه شيء، أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها عليّ عليه السلام حدّاً وأمضىٰ ذلك له».

التهذيب ـ ٧: ٤٥٩ رقم ١٨٣٩) محمد بن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل ، عن البصري قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسّحه بالدّهن، قال «يستحلّ ذلك من مولاتها»، قال: قلت: جعلت فداك إذا أحلّت له هل يحلّ له ما مضيٰ؟ قال «نعم».

١٨ - ٢١٧٩٤ (التهذيب - ٧: ٣٤٣ رقم ١٠٦١) محمّد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال «لا يحلّ له فرجها إلاّ أن تبيعه أو تهب له».

#### بيان:

حمله في التهذيبين على تحليل الخدمة دون الفرج لما علم من عادة النّساء أنّه لا يجعلنّ أزواجهنّ من وطئ إمائهنّ في حلّ.

١. الرّجل هو سالم الخيّاط الكوفي، ثقة.

ابن عيسى، عن ابن التهذيب \_ ٧: ٢٣٨ رقم ١٠٤٠) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري فقال «إن كان يحلّ لك إن أحلّ لك فهو حلال»، فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك، فقال «إن أحلّ لك جارية بعينها فهو لك حلال، وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئاً إلاّ ما يأمرك إلاّ جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك».

#### بيان:

المستترفي فقال الأولى للمولى ويحلّ في قوله إن كان يحلّ لك، أمّا من الحلّ أو الإحلال، وإنّ في إن أحلّ لك مصدريّة يعني فقال مولاي إن كان بمجرّد إحلالي لك إيّاها يحلّ لك ذلك في الشرع أو إن كان إحلالي لك إيّاها يحلّها لك فهو حلال أراد أنّه لا مانع للحلّ من قبله إلاّ أن يمنع الشرع من ذلك.

# ٢٠- ٢١٧٩٦ (التهذيب - ٧: ٢٤٣ رقم ١٠٦٢) محمّد، عن أحمد

(التهذيب) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيد، عن أبيد، عن أبي الحسن الماضي عليد السلام أنّه سئل عن المملوك، أيحلّ لد أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ لد مولاه؟ قال «لا يحلّ لد».

#### بيان:

هذا الخبر ينافي ما قبله وما مضى في باب عدد ما أحلّ الله من النّساء من

١. هذا السند هو نفسه السند الذي سبقه، وقد جاء الحديث مرّة أخـرىٰ في ٧٠: ٢٠٠
 رقم ١٨٤٠ مثله سنداً ومتناً.

الأخبار الدّالّة على جواز تسرّي العبد الجواري بإذن مولاه وعلّله في الإستبصار بأنّه استباحة وطي بالملك والعبد لا يصح أن يملك شيئاً وهو اجتهاد في مقابلة النصّ، وجوّز فيه حمل الخبر على الجارية الغير المعينة كها في الخبر السابق وفيه بُعد والأولى أن يحمل على التقيّة لأنّهم لا يحلّون التحليل.

١١٧٩٧ - ٢١ (الكافي - ٥: ٤٦٩) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن اسهاعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قالت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال «يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود»، قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حلّ، قال «لق الله وهو زان خائن»، قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حلّ، قال «لق الله وهو زان خائن»، قال: قلت: فالنّار مصيره؟ قال «شفاعة محمد رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة ولا تعودون وتتكلون على شفاعتنا، فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرئ هول جهنم» أ.

٢١٧٩٨ \_ ٢٢ (الكافي \_ ٥: ٤٧٠) بإسناده، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥١) صالح بن عقبة، عن سليان ابن صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرّجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حلّ فتأبى فيقول: إذن لأطلّقتك، ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ؟ قال «هذا غاصب، فأين هو من اللّطف».

١. وكذلك أورده في الفقيه ٤: ٣٩ رقم ٥٠٣٤ بسنده عن محمّد بن اسماعيل.

٢٣ - ٢١٧٩٩ (الكافي - ٥: ٤٧٠) عنه، عن سليان بن صالح قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حلّ من جاريتك تمسح بطني و تغمز رجلي ومن مسّي ايّاها \_ يعني بمسّه ايّاها النّكاح النقال «الخديعة في النّار»، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة؟ قال «يا سليان ما أراك إلاّ تخدعها عن بُضع جاريتها».

١. قوله «يعني بمسِّه إيّاها النِّكاح» هذا أيضاً يؤيِّد ما ذكرناه في الحاشية السابقة. «ش».

# -9٣\_ باب تزويج الإماء والعبيد

١-٢١٨٠٠ (الكافي - ٥: ٤٧٩) الخمسة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل كيف يُنكح عبده أمته؟ قال: يقول «قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قِبله أو من قِبل مولاه ولو مدّاً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك» ١.

٢-٢١٨٠١ (الفقيه - ٣: ٤٤٩ رقم ٤٥٥٣) العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل كيف يُنكح عبده أمته؟ قال «يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قِبله أو من قِبل مولاه، ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يظأهنّ».

٣ ـ ٢١٨٠٢ و (الكافي ـ ٥: ٤٨٠) محمّد، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤٥ رقم ١٤١٥ بهذا السند أيضاً.

٦٠٢

لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال «نعم، ولو مدّاً»، وقد رأيته يعطى الدرهم .

### بيــان:

كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه، قال نعم أي يجزيه قوله «وقد رأيته» من كلام ابن مسلم والبارز (العائد \_خ ل) راجع الى أبي جعفر عليه السلام.

٣٣٥ ـ ٤ . (التهذيب ـ ٧: ٣٣٥ رقم ١٣٧٣) الحسين، عن الجوهري، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نكاح الأمة إلا بإذن مولاها».

٢١٨٠٤ - ٥ (الكافي - ٥: ٤٧٩) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن البقباق

(الكافي - 0: ٤٧٩) الإثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن البقباق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأمة يتزوّج بغير إذن أهلها، قال «يحرم ذلك عليها وهو الزِّنا».

٦-٢١٨٠٥ (التهذيب - ٧: ٣٤٨ رقم ١٤٢٤) ابن عيسى، عن البزنطي، عن

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤٦ رقم ١٤١٦ بهذا السند أيضاً.

(الفقيه ـ ٣: ٤٥١ رقم ٤٥٦٠) داود، عن البقباق قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الرّجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها؟ قال «هو زنا، إنّ الله يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ \".

### بيان:

قد مضت أخبار أُخر في هذا المعنى في باب التّمتّع بالإماء ومضى معها أيضاً ما يخالفها من جواز تزويج الأمة متعة إذا كانت لامرأة بدون إذنها.

٧-٢١٨٠٦ (الكافي - ٤٧٧:٥) العدّة، عن أحمد، عن الحسين، عن النّضر. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلاّ بإذن مولاه».

٨-٢١٨٠٧ (الكافي - ٤٧٨:٥) الخمسة، عن البجلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام في مملوك تزوّج بغير إذن مؤلاه، أعاص لله؟ قال «عاص لمولاه»، قلت: حرام هو؟ قال «ما أزعم أنّه حرام وقل له أن لا يفعل إلاّ بإذن مولاه».

٩-٢١٨٠٨ (الكافي - ٤٧٨:٥) أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ٢

(الفقيه \_ ٣: ٤٤٦ رقم ٤٥٤٨) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه

١. النّساء / ٢٥.

٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٥١ رقم ١٤٣١ بهذا السند أيضاً.

فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه؟ فقال «ذلك الى مولاه إن شاء فرّق بينها وإن شاء أجاز نكاحها، فإن فرّق بينها فللمرأة ما أصدقها إلاّ أن يكون اعتدىٰ فأصدقها صداقاً كثيراً، فإن أجاز نكاحه فها على نكاحها الأوّل»، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنّه في أصل النّكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر عليه السلام «إغّا أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص لله، وإغّا عصىٰ سيّده ولم يعص الله، إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم الله تعالى عليه من نكاح في عدّة وأشباهه».

# ١٠- ٢١٨٠٩ (الكافي - ٥: ٤٧٨) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة ١

(الفقيه ـ ٣: ٥٤١ رقم ٤٨٦٢) ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ؟ فقال «ذاك الى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما»، قلت: أصلحك الله إنّ الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النّكاح فاسد ولا تحلّ له إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر عليه السلام «إنّه لم يعص الله، إغّا عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز».

الكافي - 0: ٤٧٨) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب قال: جاء رجل الى أبي عرالله عليه السلام فقال: إنّي كنت عن ابن وهب قال: جاء رجل الى أبي عرالله عليه السلام فقال: إنّي كنت مملوكاً لقوم وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مولاي ثمّ أعتقوني بعد ذلك، أفا جدّد نكاحي ايّاها حين اعتقت؟ فقال له «أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟»، فقال: نعم وسكتوا عني ولم ينغير وا

١. أورده في التهذيب ٧- : ٣٥١ رقم ١٤٣٢ بهذا السند أيضاً.

عليّ، فقال «سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأوّل» ١.

۱۲ ـ ۲۱۸۱۱ (التهذيب ـ ۳٤٣:۷ رقم ۱٤٠٦) ابن عيسى، عن محمّد ابن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي ، قال: قالت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّي كنت رجلاً مملوكاً... الحديث على اختلاف في ألفاظه.

الفقيه \_ ٣: ٤٤٧ رقم ٤٥٤٩) روى أبان بن عثان أن ٤٤٧ رقم ٢١٨١٢ روى أبان بن عثان أن رجلاً يُقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام... الحديث مثل ما في التهذيب بأدني تفاوت.

١٤ ـ ٢١٨١٣ ( الكافي ـ ٥: ٢٧٨ و ٦: ١٨٨ ) محمّد، عن أحمد، عن عليّ ابن الحكم، عن ٣

(الفقيه ـ ٣: ١٣٠ رقم ٣٤٨٤) ابن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لايتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها فقال «لايصلح له أن يحدث في

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ٢٠٤ رقم ٧١٩ بهذا السند أيضاً.

٢. قال في جامع الرّواة ج١ ص ٢٠٠٠ تحت عنوان الحسن بن زياد العطّار: هـو الضبّي مولىٰ بني ضبّة، كوفي، ثقة، روىٰ عن أبي عبدالله عليه السلام، وقيل الحسن بن زياد الطائي... وقد أشار إلى هذا الحديث عنه.

". ٣. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٥٢ رقم ١٤٣٤ و ٨: ٢٦٩ رقم ٩٧٨ بهذا السند أيضاً. ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود»، قيل: فان سيِّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً؟ قال «إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقرّ»، قيل: فان المكاتب عتق أفترى أن يجدِّد نكاحه، أو يمضي على النِّكاح الأوّل؟ قال «يمضى على نكاحه».

١٥ ٢١٨١٤ - ١٥ (التهذيب ـ ٧: ٣٥٢ رقم ١٤٣٣) ابن محبوب، عن بنان، عن موسىٰ، عن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىٰ، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنّه أتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوّج بغير اذني، فقال علي عليه السلام لسيِّده «فرِّق بينها»، فقال السيِّد لعبده: يا عدوّ الله طلّق، فقال علي عليه السلام «كيف قلت له؟»، قال: قلت له: طلّق، فقال علي عليه السلام للعبد «أمّا الآن فإن شئت فطلِّق وإن شئت فأمسك»، فقال السيِّد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟! قال «ذلك لأنّك حيث قلت له: طلّق، أقررت له بالنّكاح».

١٦ ـ ٢١٨١٥ (الكافي ـ ٥: ٤٧٩) الأربعة <sup>١</sup>

(التهذيب ـ ٧: ٣٥٢ رقم ١٤٣٦) محمّد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٥٠ رقم ٤٥٥٥) السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٥٢ رقم ١٤٣٥ بهذا السند أيضاً.

# (الفقيه) عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ا

(ش) قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: أيّا امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها».

۱۷ – ۲۱۸۱۱ – ۱۷ (الفقیه – ۳: 200 رقم 20۷۶ – التهدیب – ۷: ۲۸۱۱ رقم ۱۹۰۰) السرّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن علیه السلام في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم، ثمّ انّه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال «يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إغّا هو بمنزلة دَين لو كان استدانه باذن سيّده».

۱۸۱۷ ـ ۱۸ (التهذيب ـ ۸: ۲۰۰ رقم ۷۰۷) العلوي، عن العمركي، عن عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىٰ عليه السلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النّكاح؟ قال «إذا كره الغائب لم يجز النّكاح».

٢١٨١٨ \_ ١٩ (الفقيه \_ ٣: ٤٥٥ رقم ٤٥٧٣ \_ التهـذيب \_ ٨: ٢٠٧

١. وكذلك في التهذيب.

٢. وكذلك في ج٨: ٢١٠ رقم ٧٤٥ بهذا السند مثله.

٣. هكذا في الأصل والتهذيب ج٧، ولكن في الفقيه: بمنزلة دين استدانه، وفي التهذيب
 ج٨: بمنزلة دين له استدانه بدل بمنزلة دين لو كان استدانه.

٤. في الأصل زوّجهها.

رقم ٧٣٢) السرّاد، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ أنّه علم بعد ذلك، ألهُ أن يفرّق بينها؟ قال «للّـذي لم يـعلم ولم يأذن أن يفرّق بينها، وإن شاء تركه على نكاحه».

#### باب

حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها أو أبق أو مات سيِّدها

١ - ٢١٨١٩ مسكان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أنّ لها زوجاً؟ قال «يطأها فإنّ بيعها طلاقها وذلك أنّها لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا».

٢ ـ ٢١٨٢٠ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٤٨٣) عليّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسىٰ، عن ربعي، عن البصري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأمة تُباع ولها زوج، فقال «صفقتها طلاقها».

٣-٢١٨٢١ ـ (الكافي ـ ٥: ٤٨٣) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن بكير والعجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام قالا «من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرّق بينها وإن شاء تركها على نكاحها» أ.

١. أورده في التهذيب ٧٠٠ وتم ١٣٨١ و ٨: ١٩٩ رقم ٧٠٠ بهذا السند أيضاً.

# ٢١٨٢٢ \_ ٤ (الكافي \_ ٤:٨٣٥) محمد، عن الأربعة ١

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٢ رقم ٤٨٦٨) العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليها السلام قال «طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها»، وقال في الرّجل يزوِّج أمته رجلاً حرّاً لا، ثمّ يبيعها قال «هو فراق ما بينها إلاّ أن يشاء المشتري أن يدعها».

٧١٨٢٣ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٤٨٣) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّ النّاس يروون أنّ عليّاً عليه السلام كتب الى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها اليه وكتب اليه أنّ لها زوجاً فكتب اليه علي عليه السلام «أن يشتري بضعها»، فاشتراه فقال «كذبوا على علي عليه السلام، أعليّ يقول هذا؟!».

٦-٢١٨٢٤ (التهذيب - ٧: ٣٤٠ رقم ١٣٩٠) الحسين، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «طلاق الأمة بيعها».

٧- ٢١٨٢٥ رقم ٤٨٦٩) محسمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا بيعت الأسة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينها وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينها بعدما رضي»، قال «وإن بيع العبد فإن

١. أورده في التهذيب \_ ٧ : ٣٣٧ رقم ١٣٨٢ بهذا السند أيضاً.
 ٢. في التهذيب: آخر بدل حرّاً.

شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلّم فليس له أن يفرّق بينها بعدما سلّم».

۱۸۳۲ من أحمد، عن التهذيب - ۷: 80۹ ذيل رقم ۱۸۳۹) محمد بن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يبتاع الجارية ولها زوج حرّ؟ قال «لا يحلّ لأحد أن يمسّها حتى يطلّقها زوجها الحرّ».

# بيسان:

حمله في التهذيبين على ما اذاكان المشتري أقرّ الزّوج على عقده ورضي به.

۲۱۸۲۷ \_ ٩ (الفقيه \_ ٣: ٤٥٤ رقم ٢٥٧١ ـ التهذيب - ٢٠٧٠ رقم ٢٠٧٠) السرّاد، عن الحكم الأعمىٰ وهشام بن سالم، عن عبّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرّة فتزوّجها، ثمّ انّ العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال «ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فانّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتدّ عن الاسلام»، قلت: فإن هو رجع الى مواليد ترجع اليه امرأته؟ قال «إن كان قد انقضت عدّته منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوّج

(التهذيب) ولم تنقض العدّة

(ش) فهي امرأته على النِّكاح الأوّل».

١. وكذلك في ٨: ١٩٩ رقم ٧٠١ مثله سنداً ومتناً.

# بيان:

يظهر من رواية الفقيه أنّها مع انقضاء عدّتها على نكاحها إن لم تتزوّج بعد، وفي رواية التهذيب حكمها على هذا التقدير مسكوت عنه.

۱۰-۲۱۸۲۸ مقم ۲۰۸۸ رقم ۲۰۸۸ رقم ۲۰۸۸ رقم ۲۰۸۸ رقم ۲۰۲۸ رقم ۲۰۸۸ السرّاد، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل زوّج عبداً له من أمّ ولد له

(التهذيب) ولا ولد لها من السيّد

(ش) ثمّ مات السيِّد قال «لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة».

ابن محبوب، عن ابن المنقيه ـ ٣: ١٣٨ رقم ٣٠٥٩) ابن محبوب، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يموت وله أمّ ولد وله منها ولد، أيصلح للرّجل أن يتزوّجها؟ قال «أخبرت أنّ عليّاً عليه السلام أوصى في أمّهات الأولاد اللاّتي يطوف عليهن من كانت فيهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وإنّا جعل من كان فيهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلاّ بإذن أهلها».

 ١. رمز الحديث في الأصل «التهذيب» ولم نجده فيه ولكن وجدناه في «من لا يحضره الفقيه» فأنبتناه في الأصل، والظاهر ما في الأصل من تصحيفات النسّاخ، والله أعلم.

۱ ـ ۲۱۸۳۰ (الكافي ـ ٥: ٤٨٦) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن عبدالله ابن سنان

(التهذيب ـ ٧: ٣٤٣ رقم ١٤٠٤) الحسين، عن النّضر، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إذا أعـ تقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينها نكاح»، وقال «إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق»، قال: وسألته عن الرّجل ينكح عبده أمته ثمّ أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال «نعم تخير فيه إذا أعتقت».

### بيان:

«تخير فيه» أي المرأة على البناء للفاعل بحدف إحدى التّاثين أو البناء للمفعول بدونه.

٢ - ٢١٨٣١ من عثمان، عن سماعة (الكافي \_ ٥: ٤٨٧) العدّة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة

قال: ذكر أنّ بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلمّا أعتقت قال لها رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا» ٢.

٣-٢١٨٣٢ (الكافي - ٥: ٤٨٥) الخمسة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال «أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه» ٣.

٢١٨٣٣ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٤٨٦) الأربعة، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إنّ بريرة كان لها زوج، فلمّا أعتقت خيرِّت».

2 ٢١٨٣٤ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٤٨٦) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام: في بريرة ثلاث من السّنن حين أعتقت في التّخيير وفي الصدقة وفي الولاء».

### بيان:

قد مضيٰ تمام حديث بريرة وشرح صدقتها وولائها في كتاب الزّ كاة.

ا. قوله «بريرة مولاة عائشة» بريرة بفتح الباء كشريفة ثمر الأراك سميت بها، وهذا يدل على أن عائشة أعتقتها حتى صارت الولاية لها، وفي قصّتها مضىٰ حديث في كـتاب التجارة. «ش».

٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤٢ رقم ١٣٩٧ بهذا السند أيضاً.
 ٣. أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤١ رقم ١٣٩٦ بهذا السند أيضاً.

- ٦-٢١٨٣٥ من الكافي ٥: ٤٨٧) النيسابوريّان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن العجلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان زوج بريرة عبداً» ١.
- ٧- ٢١٨٣٦ (التهذيب ٧: ٣٤١ رقم ١٣٩٤) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «أيّا امرأة أعتقت فأمر ها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته».
- ٣٤١ ـ ٨ (التهذيب ـ ٧: ٣٤١ رقم ١٣٩٥) عليّ الميشي، عن حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام «انّـه كـان لبريرة زوج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النّبيّ صلّى الله عـليه وأله وسلم: إختارى».
- ٣٤٢ ـ ٩ (التهذيب ـ ٧: ٣٤٢ رقم ١٣٩٩) التّيملي، عن ابن زرارة، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حرّ نكح امرأة مملوكة ثمّ اُعتقت قبل أن يطلّقها، قال «هي أملك ببضعها».
- ۱۰ ـ ۲۱۸۳۹ (التهذیب ـ ۲: ۳٤۲ رقم ۱٤٠٠) محمد بن آدم، عن الرضا علیه السلام الله قال «إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حرّ».

أورده في التهذيب ـ ٧: ٣٤٢ رقم ١٣٩٨ بهذا السند أيضاً.
 ٢. الظاهر كلمة أمرأة تصحيف أمة.

١١٠ ـ ١١ ـ (التهذيب ـ ٧: ٣٤٢ رقم ١٤٠١) محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله عليه محمّد بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

۱۲۰۲۱ - ۱۲ (التهذیب - ۳۶۳۰۷ رقم ۱۶۰۲) الحسین، عن حمّاد، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٣ رقم ٤٨٧٣) حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق، فقال «تخير فإن شاءت أقامت على زوجها وإن شاءت فارقته».

١٣- ٢١٨٤٢ عليّ الميثمي، عن التهذيب عبد ١٤٠٣ رقم ١٤٠٣) عليّ الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليان قال: سألت أبا عبدالله عمليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخيرٌ المرأة إذا أعتقت أو لا؟ قال «تخيرٌ».

١٤ ـ ٢١٨٤٣ ) عن أحمد، عن أحمد، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٣ رقم ٤٨٧٠ ـ التهذيب ـ ٨: ٢٦٩ رقم ٩٧٩) السرّاد، عن مالك بن عطيّة، عن سليان بن خالد اقال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كان له أب بملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك على

١. سليمان هذا الظاهر هو سليمان بن خالد، أبو الرّبيع الهلالي، كوفي، ثقة.

مكاتبتك حتى تؤدِّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم فأعطاها لمكاتبتها، أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال «لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم».

# -97\_ باب حكم نكاح الحرّة مع المملوك إذا أُعتق أو صار مُلكاً لها

۱ ـ ۲۱۸٤٤ ( الكافي ـ ٥: ٤٨٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن

(الفقيه - ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥٢) عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحها الأوّل؟ قال «لا، ولكن يجدّدان نكاحاً آخر».

### بيان:

وذلك لأنّ ملكيّتها له أبطلت نكاحها الأوّل لاستلزام اجتاعها السلطنة من الطرفين.

٢ ـ ٢١٨٤٥ عن أخيه جعفر وغيره، عن أبان، عن أبان، عن أ

١. أورده في التهذيب ٨ : ٢٠٥ رقم ٧٢٥ بهذا السند أيضاً.

(الفقيه \_ ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥٢) البقباق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحها الأوّل؟ قال «لا، ولكن يجدِّدان نكاحاً».

٣ - ٢١٨٤٦ عليّ، عن أبيه ومحمّد، عن

(التهذيب ٨ : ٢٠٦ رقم ٧٢٦) أحمد، عن

(الفقيه \_ 3: ٧٧ رقم ٥٠٢٩ ـ التهدذيب \_ ١٦:١٠ رقم ٤٠) السرّاد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في العبد يـ تزوّج الحرّة ثمّ يـ عتق فـ يصيب فـاحشة؟ قـال: فـقال «لا يُرجم حتى يواقع الحرّة بعدما يُعتق»، قلت: فللحرّة عليه الخيار اذا أعتق؟ قال «لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوّل».

# بيان:

قوله عليه السلام «لا يرجم حتى يواقع الحرّة بعدما يُعتق» معناه أنّه لا يستحق الرّجم إلاّ أن يكون أصابته الفاحشة بعد عتقه وبعد مواقعته الحرّة معتقاً وذلك لأنّ الأمرين شرط في الإحصان الموجب للرّجم كما مضىٰ بيانه.

التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يزوّج أمّ ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، يكون لها الخيار؟ قال «لا، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين

صار حرّاً أحقّ أن ترضيٰ به».

٢١٨٤٨ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٤٨٤) عليّ، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن عن

(الفقيه \_ ٣: 328 رقم ٤٨٧٤) محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قضىٰ أمير المؤمنين صلوات الله عليه في سرية رجل ولدت لسيدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثمّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان، يقول الرّجل: امرأتي لا أطلّقها، وتقول المرأة: عبدي فجاءا يختلفان، يقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إنّ سيّدي تسرّاني فأولدني ولداً ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلمّ حضرت سيّدي الوفاة فأعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنّه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيّدي وانّ ولدي مات فورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنتِ فعلتِ لرجمتك، إذهبي فانّه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقيّ وإن شئت أن تعتقي».

بيان:

«ثمّ توفّي سيّدها» أي حضرته الوفاة كما يدلّ عليه تقرير أم الولد للقضيّة، «تسرّاني» أي جعلني سرية لنفسه.

٦-٢١٨٤٩ (الكافي - ٥: ٤٨٤) محمّد، عن أحمد، عن الحسين، عن حمّاد

ابن عيسى، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل زوّج أم ولد له مملوكة ثمّ مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمّه ثمّ مات الولد، أترثه أمّه؟ قال «نعم»، قلت: فإذا ورثته كيف يصنع وهو زوجها؟ قال «تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد» .

٧- ٢١٨٥٠ (الكافي \_ ٥: ٤٨٥) الثلاثة، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة، عن اسحاق بن عبّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال «ليس بينهما نكاح» ٢.

۸-۲۱۸۵۱ (الكافي - ٥: ٤٨٥) الرزّاز، عن النخعي، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال «نعم لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء» ".

١. أورده في التهذيب ـ ٨ : ٢٠٥ رقم ٧٢٢ بهذا السند أيضاً. وفي الكافي والتهذيب: وهو عبدها بدل وهو عبد.

٢. أورده في التهذيب ٨: ٢٠٥ رقم ٧٢٣ بهذا السند أيضاً.

٣. أورده في التهذيب ـ ٨: ٢٠٥ رقم ٧٢٤ بهذا السند أيضاً.

# - 97\_ باب حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما

١ - ٢١٨٥٢ ـ ١ (الكافي ـ ٥: ٤٣٥) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينها»، وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثمّ لحقت به بعد، أيمسكها بالنّكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال «يمسكها وهي امرأته».

### بيان:

قوله «فرّق بينها» أي منع الزّوج من مقاربتها حتى يتبيّن أمر اسلامه بانقضاء العدّة كما بُيِّن في الخبر الآتي ولم يرد فه فراق البينونة المحضة.

٢ - ٢١٨٥٣ (الكاني - ٥: ٤٣٥) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل هاجر... الحديث.

٣-٢١٨٥٤) ابن عيسي، عن ٣٠٠٠) ابن عيسي، عن

البزنطى، عن ابن سنان

(التهذيب \_ ٧: ٤٧٨ رقم ١٩٢٠) السرّاد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل هاجر... الحديث.

الكافي ـ 0: 2000) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال «تنتظر بذلك انقضاء عدّتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فها على نكاحها الأوّل وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه».

۲۱۸۵٦ ـ ٥ (التهذیب ـ ۲: ۳۰۱ رقم ۱۲۵۸) ابن محبوب، عن معاویة ابن حکیم، عن الطیالسي، عن ابن رئاب وأبان جمیعاً، عن منصور بسن حازم، عن أبي عبدالله علیه السلام مثله بدون قوله أو مشرك من غیر أهل الكتاب.

7 (التهذيب - ٧: ٣٠٠ رقم ١٢٥٤) عنه، عن أحمد، عن علي ابن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليها السلام أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، قال «هما على نكاحها ولا يفرّق بينها ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام الى دار الكفر».

### بيان:

قوله «ولا يفرّق بينهما» أي فراق البينونة فانّه لا تحلّ له مقاربتها حتى يسلم قبل انقضاء العدّة كما بين في الخبر السابق.

٧- ٢١٨٥٨ - ٧ (التهذيب - ٧: ٣٠٠ رقم ١٢٥٥) ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرّجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل تحلّ لها أن تقيم معه؟ قال «إذا أسلمت لم تحلّ له»، قالت: جعلت فداك فان الزّوج أسلم بعد ذلك، أيكونان على النّكاح؟ قال «بتزويج جديد».

### بيان:

ينبغي أن يحمل قوله بعد ذلك على ما بعد انقضاء العدّة وإلا فتزويجه الأوّل كاف كها دلّت عليه الأخبار الأخر، وفي بعض النّسخ لا يتزوّج جديد، وفي بعضها بالتائين الفوقانيّتين ونصب جديداً وعلى النسختين، فكلمة لا منفصلة وعلى الأخيرة يحتمل اتصالها وان بعد فيحمل قوله بعد ذلك على ما قبل انقضاء العدّة جمعاً بين الأخبار.

٨- ٢١٨٥٩ (التهذيب ٢٠: ٣٠١ رقم ١٢٥٧) ابن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام «إنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها قبال عليّ عليه السلام: أتُسلم؟ قال: لا، ففرّق بينها، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب».

٩-٢١٨٦٠ و (الكافي - ٥: ٤٣٦) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن العجلي، عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها قال «قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها عليه ولا عدّة عليها منه».

### بيان:

إِنَّمَا نَنَى المهر لأنَّ الفسخ وقع من قبلها باسلامها وإِنَّمَا نَنِي العدَّة لعدم الدخول، وإذ لا عدّة فلا تربّص لاسلامه لحرمتها عليه في الحال.

۱۰ ـ ۲۱۸٦۱ (الكاني ـ ٥: ٤٣٦) أحمد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد

(التهذیب - ۷: ۳۵۵ رقم ۱٤٤۷) ابن عیسی، عن ابن المغیرة، عن طلحة بن زید

(الكافي) عن أبي عبدالله عليه السلام

(ش) قال: سأله رجل عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوّج كلّ واحد منها امرأة وأمهرها خمراً وخنازير ثمّ أسلها؟ فقال «ذلك النّكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير».

(الكافي) قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع اليها الخمر والخنازير؟

(ش) فقال «إذا أسلما حرم عليه أن يدفع اليها شيئاً من ذلك، ولكن يعطيها صداقاً».

بيان:

أي صداقاً يصحّ تملّكه ممّا يسوي قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيها إلاّ أن ترضيٰ بالأقل.

١١٨٦٢ ـ ١١ (الكافي ـ ٤:٧٣٧) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن الجوهري

(التهذيب - ٧: ٣٥٦ رقم ١٤٤٨) ابن عيسيٰ، عن البرقي والحسين، عن الجوهري، عن ا

(الفقيه ـ ٣: ٤٥٨ رقم ٤٥٨٢) رومي بن زرارة ٢، عن

(التهذيب) عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً، ثمّ أسلها بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال «ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها اليها، ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهها الأوّل».

١. في الكافي المطبوع: عن رومي بن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام...الخ.
 ٢. رومي بن زرارة بن أعين الشيباني، مولاهم، كوفي، ثقة، قليل الحديث.

الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام و ٢١٨٦٢ الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم، فأبي زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصِّداق، وقال: لم يزدها الإسلام إلاّ عزّاً».

١٣٠٢ - ١٣ (التهذيب - ٩: ٩٢ رقم ٣١٥) الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام مثله.

# بيـان:

لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصّداق لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم اسلامه بعد ما كلّف به فانّه لو أسلم لكانا على نكاحها، وهذا بخلاف المسألة السابقة فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده.

العدّة، عن سهل، عن العبيدي، عن (الكافي \_ 0: ٣٣٧) العدّة، عن سهل، عن العبيدي، عن يونس قال: الذمِّي تكون له المرأة الذمِّيّة فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنّهار أولا يكون عندها بالنّهار أولا يكون عندها باللّيل والنّهار.

٢١٨٦٦ \_ ١٥ (الكافي \_ ٥: ٣٥٨) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن

ا. فوله «يكون عندها بالنّهار» كأنّه اجتهاد من يونس ليطمئن عدم وصول الزّوج الى الزّوجه، والحق أنّ تكليف الزّوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه كما نكون الزّوجة مع زوجها حتى يسلم ولا فرق بين اللّيل والنّهار. «ش».

محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزّوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام الى غيرها ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنّهار، وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمّة له» .

# بيان:

في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمّة وأوّل المقيد من الأخبار بانقضاء العدّة فيهم بما إذا أخلّوا بشرائط الذمّة وفيه بُعد، بل هذا الخبر وما قبله أولى بالتأويل ممّا تقدّمهما لمخالفتهما قوله عزّ وجلّ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ٢.

# -۹۸۔ باب حکم نکاح المرتدّ زوجھا

١ - ٢١٨٦٧ من أبيه والعدّة، عن ١٧٤ - ١ - ٢١٨٦٧ عليّ، عن أبيه والعدّة، عن ١

(التهذيب ـ ١٠: ١٣٦ رقم ٥٤١) سهل ومحمّد، عن

(التهذيب) أحمد، عن

(التهذيب ـ ٩: ٣٧٤ رقم ١٣٣٦) السرّاد، عن هشام بن سالم، عن عبّار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام وجحد رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم نبوّته وكذّبه فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسّم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المـتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه».

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ٩١ رقم ٣٠٩ بهذا السند أيضاً. ورواه في الفقيه ـ ٣: ١٤٩
 رقم ٣٥٤٦ أيضاً عن هشام بن سالم عن عبّار الساباطي... الخ.

۱۸۶۸ ـ ۲ (الكافي ـ ٦: ١٧٤ ـ التهدديب ـ ١٠ ٩١ رقم ٣١٠) السرّاد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ فقال «من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلّى الله عليه وأله وسلّم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده».

٣-٢١٨٦٩ (الكافي - ٧: ١٥٣ - التهديب - ٩: ٣٧٣ رقم ١٣٣٢ - ١٣٣٦ الفقيه - ٤: ٣٣٣ رقم ٥٧١٣) عنه، عن سيف بن عميرة

(التهذيب ـ ١٤٢:١٠ رقم ٥٦٣) ابن محبوب، عن أيوب، عن سيف، عن الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا ارتـ تلا المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كها تبين المطلقة ، وإن قُتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام».

- ٤ (الفقيه \_التهذيب) السرّاد، عن سيف

(التهذيب) ابن محبوب عن أيوب؛ عن سيف، عن الحضر مي،

١. وكذلك في ج ٩ : ٣٧٣ رقم ١٣٣٣، وكذلك في ١٠ : ١٣٦ رقم ٥٤٠ مثله.
 ٢. في الفقيه والتهذيب زيادة وأوردها بحديث منفصل كها يأتي، والمعمول عليه أن يقول بعد هذه العبارة (الفقيه \_التهذيب) ثلاثاً وتعتد منه كها تعتد المطلقة... \_الى \_لغيره، كها في الحديث الذي يليه، وبعد ذلك (ش) وان قتل أو مات... الخ، فراجع فتكرار الحديث

زيادة.

عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا ارتد الرّجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتد منه كما تعتد المطلّقة، فإن رجع الى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنّا عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدّة المتوفي عنها زوجها وهى ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام».

### بيان:

قوله وتعتد منه كما تعتد المطلّقة لا ينافي ما في الخبر الأول انها تعتد عدد المتوفى عنها زوجها لأن ذلك محمول على ما إذا قـتل زوجها أو وجب قـتله كالمسلم الفطري كما نبّه عليه قوله «فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه»، وهذا على من لم يجب قتله إلاّ بعد الإستتابة كالمسلم بعد كفره كذا في التهذيب.

# ــ9۹\_ باب حكم نكاح المفقود زوجها

١ ( الكافي - ٦: ١٤٧ ) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن المفقود قال «المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب الى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثر أمر الوالي وليّه

١. قوله «بعث الوالي أو يكتب الى الناحية» الظاهر أنّ هذا ليس من وظائف الحاكم الشرعي من جهة منصبه بحيث لايكون لغيره الفحص وإغّا أمر بالوالي لبسط يده وقدرته عليه، وعلى هذا فإنّ تصدِّي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى للفحص مع عدم بسط يده بمقدار ما يكون للولاة ويكون فحصه ناقصاً جدّاً بحيث لايدل عدم وجدانه ظنّاً على عدم الوجود كان خارجاً عن مورد الروايات، فإن فحص الولاة القادرون عليه وحصل من فحصهم الظنّ القوي بعدم وجوده في تلك النواحي لعدم الوجدان جاز للحاكم الشرعي الإعتاد عليه وطلاق المرأة، وعندنا كتاب في شرح الشرائع والمسالك معاً لبعض أفاضل الفقهاء المتأخّرين المعاصر للوحيد البهبهاني وهو الأمير سيّد حسين بن محمّد ابراهيم القزويني الحسيني، ونسختنا هي المجلد السابع في شرح كتاب الطّلاق استشكل في أصل هذا الحكم، وقال: هو مخصوص بزمان حضور الإمام وبسط يده كالجهاد وليس من الوظائف التي يمكن لغيره عليه السلام أن يتصدّى لها لا الفقيه

 $\rightarrow$ 

الجامع لشرائط الفتوى ولا غيره من الولاة الظّلمة، أمّا غير الفقيه فظاهر أنّه لا ولاية له، وأمّا الفقيه فلأنّ دليل المحاكمة اليه والفتوى لايشمل ولايته لأمثال ذلك، ثمّ نقل عن كتاب الإختصاص عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطّاق فيما ناظر به أبا حنيفة أنّ عمر كان لايعرف أحكام الدّين، أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين: إنّي غبت وقدمت وقد تزوّجت امرأتي، فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحقّ بها، وإن لم يكن دخل فأنت أولى بها، وهذا الحكم لايعرف والأمة على خلاف وقضىٰ في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوّج إن شاءت والأمة على خلاف ذلك أنها لاتتزوّج أبداً حتى تقوم البيّنة أنّه مات أو كفر أو طلّقها.

وعن كتاب سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام عند ذكر بدع عمر قال: وقضيّته في المفقود أنّ أجل امرأته أربع سنين ثمّ تتزوّج، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصّداق فاستحسنه الناس واتّخذوه سنّة وقبلوه عنه جهلاً وقلّة علم بكتاب الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وأله، ثمّ ذكر «ره» أنّ الفاضل الجلسي في بعض فتاويه استشكل الحكم مع كال بسط يده في زمانه.

وقال أيضاً احتال تعميم الوالي من المحقّق التستري «ره» بحيث يشمل من يتولّى أمور النّاس وإن كان جائراً وننى البعد عنه، بل استظهاره من الرواية غير محتمل فيها وبعيد عن مثله، وكيف يُناط الأمر على فعل الجائر الفاسق وتطليقه من قبل الغائب وتحتم قضائه عليه، والحال أنه لايقبل شهادته في مقدار فلس من المال الذي هو أهون عند الله بكثير من الفروج، وكيف يحصل المقصود بتفحّص الجابر ومأموره ويتبنى الحكم على قوله، وقد أمرنا أن نكفر به وبحكمه فإنّه الطاغوت سيًا في مثل الفروج التي قد ورد ما ورد من الحثّ البليغ في الإحتياط فيها بل تعميم الحكم وشموله ساير من له الحكم من فقهائنا أيضاً في غابة من الإشكال.

إنتهى ما أردنا نقله من ذلك الكتاب وأقول: أمّا ما رواه عن كتاب الإخــتصاص

\_

وكتاب سلم بن قيس فساقط قطعاً لوجود الأخبار الكثيرة على خلافه، ولا عبرة بكتاب سلم أصلاً لاشتاله على أمور باطلة كها نتهنا عليه في غير هذا الموضع وهمو كتاب مجعول موضوع نسب وضعه الى أبان بن أبي عيّاش وهو ضعيف جدّاً، وبالجملة لا ريب في ثبوت أصل الحكم، ويأتي الكلام على ما يشتمل عليه هذان الخبران إن شاء الله، وأمّا تحرّز الفاضل المجلسي «ره» فلعلّه لعدم تمكّنه من التفحّص مع بسط يده، فإنّ الفقهاء كلَّما كانوا مبسوطي اليد لم يكونوا متمكِّنين من التفحُّص في البلاد كما يتمكَّن السلاطين والولاة الذين لهم عمّال وأموال ومأمورون ويبالغون في الفحص ولهم مؤونة السفر والمقام في بلاد الغربة ويخافون أن قصّروا أو كذِّبوا من السلطان ويحتشم الناس من مخالفتهم والإخفاء منهم مع أنّ سلاطين عهد الجلسي «ره» أيضاً لم يكن لهم بسط يد بحيث يمكنهم التفحّص في الجوانب الأربعة كما كان يتمكّن الخلفاء في عهد الأعّة، إذ كان غاية سلطنتهم من جانب المغرب الى نواحي بصرة وبغداد ومن المشرق الى خراسان والجنوب الى فارس وكرمان، ولم يكن يمنع في عهده «ره» أن يسافر رجل الى بـلاد العراق والشام والترك والهند والحجاز، وكانوا يسافرون دامًا اليها، لم يكن سلاطين العجم متمكِّنين من إنفاذ عيون وجواسيس للفحص عن أتباعهم في تلك البلاد وكان ولاتها من العامّة يقتلون عيون سلاطين العجم قطعاً، فبلعلّ الجبلسي «ره» والعبلماء الآخرين احترزوا لأنّهم كانوا يرون عدم إمكان التفحّص لهم ولا لسلطان بـلادهم بأمرهم، ورأينا أيضاً في علماء زماننا من كان يحترز من إجازة طلاق المفقود زوجها معلِّلاً بعدم إمكان الفحص.

وأمّا ما نقله من المحقِّق التستري من فحص الوالي الجائر والإعتاد عليه فان كان مراد ذلك المحقِّق اثبات ولاية الجائر على طلاق المرأة توجّه عليه ما أورد عليه من الإشكال ولكن لا يظنّ به ذلك وإن كان مراده اثبات الولاية للفقيه واعتاد الفقيه على نفحَص الجائر إن حصل له الظّنّ القوي فهذا غير بعيد لأنّ الحكام الشرعي إذا أراد

->

الفحص لا يجب عليه مباشرته بنفسه ولا إرسال من يجتمع له شرائط الشهادة بل له التفحّص بمن يأمره حتى يحصل له الظنّ بعدم المفقود في البلاد التي يحتمل سفره اليها عادة، ولا يمكن في مثله حصول شرائط الشهادة البتّة بل الشهادة على النّفي غير مسموعة وحينئذ فيكون تفحّص الوالي ومأموريه بمنزلة من يرسلهم الحاكم الى البلاد للتحقيق، وجاز أن يحصل له ظنّ قوي جدّاً أقوى ممّا إذا فحص بنفسه أو بالعدول من معارفه وأصدقائه، فإنّه م وإن كانوا عدولاً ولكن ليس قدرتهم على الفحص كما يكون للولاة، واعتبر ذلك بقول أهل الخبرة في الطبّ فإنّه يحصل من قولهم ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل بقول عادل من ساير الناس، ويعتمد الناس على الملاّحين الكفار في أمواج البحار ويظنّون السّلامة في الطريق التي يختارونها ولا يعتمدون على كلام العدول من غير أهل الخبرة فيها، وحينئذ فلا يستبعد قول المحقّق التستري ولعلّه قول جميع أهل العلم إن أراد ما ذكرناه لا الولاية الشرعية على الطّلاق.

وقال في الوسيلة: لا يشترط في المبعوث والمكتوب اليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة، إنتهى. وإغّا الإشكال في تحقّق القدرة على الفحص خصوصاً في عصرنا حيث سهل الأمر في المسافرة ويمكن كل أحد من أن يسافر الى كل بلاد الأرض، ونعلم أنّه يجب الفحص عن كل بلد يمكن سفر الرّجل اليه، ومقدار الفحص هو المقدار الذي يمكن للولاة فانّه المتبادر، ولا يكفي القناعة بما يمكن لغيرهم أو لم يقل عليه السلام تفحّصوا عنه أو تتفحّص المرأة عنه بل قال: يأتي الوالي حتى يتفحّص الوالي، وأمّا فقيه عصرنا صاحب الوسيلة رحمه الله فقد سهّل الأمر فيه ولم يوجب شدّة الفحص بمقدار ما يمكن للولاة، والله العالم.

واعلم أنّ العامّة لم يرووا حديثاً عن رسول الله صلّى الله عليه وأله في حكم طلاق المفقود، بل رووا ذلك عن عمر بن الخطّاب وأنّه جعل الأجلل في ذلك أربع سنين واختلف فقهاؤهم في ذلك، فقبل مالك والشافعي قول عمر وعملا به، وأنكره أبو حنيفة

أن ينفق عليه، فما أنفق عليها فهي امرأته»، قال: قلت: فإنَّما تقول: فانيّ أريد ما تريد النّساء، قال «ليس ذلك لها ولاكرامة، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها وكان ذلك عليها طلاقاً واجباً».

۲۱۸۷۱ ـ ۲ (الكافي ـ ٢:٧١١) الثلاثة

(التهذيب ـ ٧: ٤٧٩ رقم ١٩٢٢) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٧ رقم ٤٨٨٣) ابن أذينة، عن العجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال «ما سكتت عنه وصبرت يخلّى عنها، فإن هي رفعت أمرها الى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبّر عنه بشيء حتى يمضي الأربع سنين دعي وليّ

**->** 

ولم يجوِّز للمرأة التزوِّج مطلقاً بل يجب عليها الصبر عنده الى أن يجيء الزَّوج أو يثبت موته، ولمَّا كان أصل هذه الفتوى عن عمر توهم واضع كتاب سليم أنَّه يجب على الشيعة انكارها مع أنَّ مذهب الشيعة في هذه المسألة موافق لقول عمر وليس جميع ما قاله ممًّا يجب إنكاره.

كذلك الأمر في مناظرة مؤمن الطّاق وأبي حنيفة، حيث علم أنّ مذهبه مخالف لذهب عمر أخذ بعض المسلّمات من خصمه وعارضه به على ما هو طريقة أهل الجدل، وهذا صحيح لايستلزم كون فتوى مؤمن الطّاق مخالفاً لقول علمائنا، ويجوز لأصحاب الجدل أن يحتجّوا على خصمهم بما لايعتقدون به هم أنفسهم، وكذلك هنا لما رأى أبو حنيفة مخالفاً لعمر في الفتوى احتجّ به وإن لم يكن المخالفة حقّاً. «ش».

. ۱۲ الوافي ج ۱۲

الزّوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يُعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: انفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها الى أن تزوّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن يُنفق عليها جبره الوالي على أن يطلِّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج، فإن جاء من قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تلليقتين، فإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها».

٣-٢١٨٧٢ ـ (الفقيه ـ ٣: ٥٤٧ رقم ٤٨٨٤) وفي رواية أخرى «انّه إن لم يكن للزّوج وليّ طلّقها الوالي ويُشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الزّوج، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تتزوّج إن شاءت».

بيان:

«الصقع» بالضّم النّاحية.

حمد، عن ابن عيسى، عن المحمد، عن ابن عيسى، عن المحمدين، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدري أحيّ هو أم ميّت، أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال «نعم وإن لم يكن له وليّ طلقها السلطان»، قلت: فإن قال الوليّ: أنا أنفق عليها، قال «فلا يجبر على طلاقها»، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النّساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال «ليس لها

ذلك ولاكرامة إذا أنفق عليها».

٢١٨٧٤ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١٤٨) العدّة، عن البرقي وعليّ، عن أبيه جميعاً. عن عثمان، عن سماعة

(التهذيب ـ ٧: ٤٧٩ رقم ١٩٢٣) الحسين [عن الحسن] ، عن زرعة، عن ساعة قال: سألته عن المفقود فقال «إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له ٢ أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل للرّجال، فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها».

۲۱۸۷۵ \_ ٦ (التهذیب \_ ۷: ٤٧٨ رقم ١٩٢١) ابن محبوب، عن بنان، عن أبیه، عن ابن المغیرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّاً علیهم السلام قال في المفقود «لا تزوّج امرأته حتّی یبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك».

بيان:

ربًّا يوجد في صدر اسناد هذا الحديث محمّد بن يعقوب مكان ابن محبوب

١. أثبتناه من التهذيب المطبوع.

٢. في الكافي والتهذيب: منتظرة له بدل تنتظر له.

الوافي ج ١٢

وهو سهو من النسّاخ وإن أردت أن يتّضح لك ما تضمّنته هذه الأخبار بحيث تتلائم وتتطابق فاستمع لما يُتلي عليك:

فنقول وبالله التوفيق: إذا فُقد الرّجل بحيث لم يوجد له خبر أصلاً فان مضي ا عليه من حين فُقد خبره أربع سنين ولم يوجد من أنفق على امرأته بعد ذلك ولم تصبر هي على ذلك أجبر وليّه على طلاقها بعد تحقّق الفحص عنه سواء وقع الفحص قبل مضى الأربع أو بعده وسواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما وعدَّتها عدَّة الوفاة غير أنَّه جاز له الرّجعة فيها إن قدم قبل انقضائها، فقوله عليه السلام في الخبر الأوّل إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب يعني إذا لم يقع الفحص عنه قبل ذلك، وقوله في الخبر الثاني «فإن هي رفعت أمراً الى الوالي أجّلها أربع سنين» يعنى مع ما مضى من حين فقد خبره حتى يتم الأربع يدلّ على الأوّل قوله عليه السلام في الخبر الثّاني «فإن لم يخبر عنه بشيء حتى مضى الأربع، وقوله في خبر سهاعة فان لم يوجد له أثر حتى يمضى أربع سنين» فان العبارتين صريحتين في ذلك، وقوله عليه السلام «ثمّ يكتب» يعني بعد ضرب الأجل لا بعد مضيّه وإنَّا يحتاج الى الكتابة إذا لم يقع الفحص قبل ذلك، ويدلُّ على الثاني قوله عليه السلام في الخبر الأوّل المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي وفي الخبر الثالث غاب عنها زوجها أربع سنين من دون ذكر انّ ذلك من حين المرافعة بل ظاهرهما انّه من حين الفقد، وقوله في استقبال العدّة أي في استئنافها يعني في عدّة مستأنفة لاتكتني بما مضي من المدّة، وقوله عليه السلام في الخبر الأخير أو طلاق يشمل طلاق الولى والوالى أيضاً فلا تنافى بين الأخياريوحه ولا اشتباه فها ولله الحمد.

# ۔ ۱۰۰۔ باب حکم نکاح ذات زوجین

١ - ٢١٨٧٦ ( الكافي - ٦: ١٤٩) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم

(التهذيب ـ ٧: ٤٨٨ رقم ١٩٦١) التّيملي، عن عليّ بن الحكم، عن

(الفقيه \_ ٣: ٧٤٧ رقم ٤٨٨٥) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إذا نُعي الرّجل الى أهله أو خبرّوها أنّه طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الآخر دخل بها أولم يدخل، ولها من الأخير المهر بما استحلّ من فرجها».

(الكافي - التهذيب) قال «وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً».

٢١٨٧٧ \_ ٢ (الكافي \_ ٦: ١٥٠) العدّة، عن سهل وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن

١٢٤ الوافي ج ١٢

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٧ رقم ٤٨٨٥) البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو الختعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله مع الزيادة في الفقيه وبدونها في الكافي.

### بيان:

«نُعي الرّجل» على البناء للمفعول والنّعي والإنعاء خبر الموت وكأنّ المراد بالمهر المسمّىٰ وليس للآخر بكسر الخاء، وهذه الزّيادة لا ينافي ما يأتي في آخر الباب من جواز تزويجها لأنّا نحملها على ما إذا لم يثبت الموت أو الطّلاق ثبوتاً شرعيّاً مع علمه بأنّ لها زوجاً بخلاف ما يأتي.

٣- ٢١٨٧٨ عن صفوان الكافي - ٦: ١٤٩) الرزّاز، عن النخعي، عن صفوان والأربعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله مع الزيادة.

٢١٨٧٩ \_ ٤ (التهذيب \_ ٧: ٤٨٩ رقم ١٩٦٢) التيملي، عن محمد بن خالد الأصمّ، عن ابن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله مع الزيادة.

٢١٨٨٠ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١٤٩) عليّ، عن أبيه والعدّة، عن سهل جميعاً، عن التميمي

(التهذيب) البزوفري، عن القمي، عن أحمد، عن التميمي

١. لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند والظاهر اشتباه، لاحظ سند الحديث الذي يأتي بعده.

(التهذيب ـ ٨: ١٨٣ رقم ٦٤١) التّيملي، عن السندي بسن محمّد والتميمي، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٨ رقم ٤٨٨٦) عاصم، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سريّته فولدت كلّ واحدة منها من زوجها فجاء زوجها الأوّل ومولى السريّة، قال: فقال «يأخذ امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ سريّته وولدها أو يأخذ رضا من غنه».

٦- ٢١٨٨١ - ٦ (التهذيب - ٧: ٣٥٠ رقم ١٤٣٠) باسناده الأوّل، عن عاصم، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ظنّ أهله... الحديث.

#### بيان:

في ألفاظ هذا الحديث بحسب أسانيده المتعدِّدة اختلافات والمعنى واحد وحمله في الإستبصار على ما إذا لم يثبت عند الوالدبيِّنة بأنها حرَّة وإلاَّ فلا يلزمه الثمن.

٧ - ٢١٨٨٢ ( الكافي - ٦: ١٤٩) محمد، عن أحمد، عن

(الفقيه \_ ٣: ٦٠ رقم ٣٣٣٥ \_ التهذيب \_ ٢: ٢٨٥ رقم ٧٨٩) السرّاد، عن العلاء والخرّاز، عن محمّد، عن أبي جمعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انّه

١. وكذلك في ص٢٨٦ رقم ٧٩٢ مثله.

٦٤٦

طلّقها، فاعتدّت المرأة وتزوّجت، ثمّ انّ الزّوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال «لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصّداق من الذي شهد ورجع فيردّ على الأخير والأوّل أملك الماء وتعتدّ من الأخير، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضى عدّتها».

مدالحسد، عن ابراهيم بن عبدالحسد، عن ابراهيم بن عبدالحسد، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها أو مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطّلاق قال «يضربان الحدّ ويضمنان الصّداق للزّوج بما غراه ثمّ تعتدّ وترجع الى زوجها الأوّل».

٢١٨٨٤ ـ ٩ (التهذيب ـ ٦: ٢٦٠ رقم ٦٨٩) الثلاثة

(الكافي ـ ٧: ٣٨٤) ابن أبي عمير، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٨ رقم ٤٨٨٧) ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله بدون قوله أو مات وقوله بما غراه .

#### بيان:

هذا الحكم في صورة الشّهادة بالموت ظاهر، وأمّا في صورة الشهادة بالطّلاق فلا يتمّ إلاّ مع تكذيب أحدهما نفسه كها في الخبر السّابق كذا في الإستبصار وكأنّ المراد بالحدّ التعزير إذ لا حدّ على شاهد الزّور.

١. في التهذيبين والفقيه: ويفرّق بينهما مكان والأوّل أملك بها.

۱۰ ۲۱۸۸۵ من جعفر التهذيب - ٦: ٢٨٦ رقم ٧٩١) ابن قولويه، عن جعفر ابن محمد بن ابراهيم بن عبدالله الموسوي، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير، عن

(الفقيه - ٣: ٥٩ رقم ٣٣٣٤) ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأوّل، قال «لها المهر بما استحلّ من فرجها زوجها الآخر، ويضرب الشاهدان الحدّ ويضمنان المهر بما غرّا الرّجل، ثمّ تعتدّ و ترجع الى زوجها الأوّل».

۱۱۰ - ۱۱ (التهذیب ـ ۷: ۵۸۱ رقم ۱۹۳۶) ابن عیسی، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٧٠ رقم ٤٦٣٨) أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوّج المرأة وله ازوج، فقال «إذا لم يرفع خبره الى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصواع دقيقاً (الفقيه) هذا بعد أن يفارقها».

# بيان:

قد مضىٰ هذا الخبر في أبواب الحدود مع زيادة يستفاد منها اختصاص الحكم بالعالم أو الجاهل على اختلاف النّسختين، وإن كان ظاهر الخبر هنا يشمل العالم

١. في التهذيب المطبوع: جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك.

۱۲۸ الوافي ج ۱۲

والجاهل وعلى التقديرين يفرّق بينها ومع العلم لابدّ أيضاً من التوبة وإنَّا قيد بعدم الرّفع الى الحاكم لأنّه مع الرفع اليه يحدّان وهو كفّارتها.

۱۲ ـ ۲۱۸۸۷ ـ ۱۲ (التهذیب ـ ۲: ۳۰۹ رقم ۱۲۸۲) عنه، عن ابن أبي عمیر، عن أبان وأبي المغراء، عن أبي بصیر قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينها قبل أن يدخل بها قال «يرجع عليها بما أعطاها».

١٣٠٢ ـ ١٣ (التهذيب ـ ٣٦٣ ذيل رقم ١٤٦٩) الصفّار، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسىٰ بن عبدالله الأشعري، عن ابن أبي عمير مثله وزاد وقال أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعي اليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال «ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدّة ترجع الى زوجها الأوّل».

١٤٨٧ - ١٤ (التهذيب - ٧: ٤٧٧ رقم ١٩١٥) أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن البجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الآخر، أيراجعها؟ قال «لا، حتى تنقضي عدّنها».

# بیان:

في بعض النّسخ أيتزوّجها بدل أيراجعها وهو أصرح، فإنّ المراد بالمراجعة هنا التّزويج كما دلّ عليه قوله «حتّىٰ تنقضي عدّتها».

١٥٠ ـ ١٥ (التهـــذيب ـ ٧: ٤٨٣ رقسم ١٩٤٢) السرّاد، عـن

عبدالرّ حمن قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعدما دخل بها أنّ لها زوجاً غائباً ف تركها ثمّ انّ الزّوج قدم فطّلقها أو مات عنها، أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أنّ لها زوجاً؟ قال: فقال «ما أحبّ له أن يتزوّجها حتى تنكح زوجاً غيره».

# بيان:

قال في الإستبصار: إنّما يجوز له أن يتزوّجها إذا لم تتعمّد المرأة التّزويج مع علمها بأنّ زوجها باق على ماكان عليه، بل قد يكون قد غاب عنها فنعي اليها أو بلغها عنه طلاق لأنّها لو تعمّدت ذلك كانت زانية فلم يجز له العقد عليها أبداً. أقول: لا يكني في جواز التّزويج ثانياً عدم تعمّدها ذلك، بل لا بدّ معه من أن يكون الثاني لم يكن قد دخل بهاكها مضى من قبل.

# -۱۰۱-باب شروط المتعة وأحكامها ١

المشهور: نكاح المتعة وأحكامها» قال الشيخ محيي الدِّين بن العربي وهو غير الصوفي المشهور: نكاح المتعة من غرائب الشريعة، أبيح ثمّ حُرِّم ثمّ أبيح ثمّ حُرِّم، فالإباحة الأولى أنّ الله سكت عنه في صدر الإسلام فجرى الناس في فعله على عادتهم، ثمّ حُرِّم يوم خيبر، ثمّ أبيح يوم الفتح وأوطاس على حديث جابر وغيره، ثمّ حُرِّمت تحرياً مؤبداً على حديث سبرة، وقال بعضهم: لم يصح نهي إلا يوم خيبر، وقال ابن عبدالبرز: ذكر النهى يوم خيبر غلط، وقال أبو القاسم السهيلي: انّه شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر، وروى مالك في كتاب الموطأ أنّ ربيعة بن أميّة استمتع بإمرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطّاب فزعاً يجرّ رداءه فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت.

وهذا يدلّ على عدم كونها منهياً عنها في عهد رسول الله صلّى الله عليه وأله، وإغّا نهى عنها عمر وهذا القول منه قبل نهيه عنها وإلاّ لرجمه مستنداً بنهي رسول الله صلّى الله عليه وأله، والحاصل أنّ الصدر الأوّل كانوا يعلمون أنّ النّهي صدر عن عمر لا عن رسول الله صلّى الله عليه وأله، لكن في خلافته لم يكن ذلك منه مستهجناً، فلمّا مضى وانقطعت دولته توجّهوا الى أنّ نهيه غير مؤثّر بعد تحليل رسول الله صلّى الله عليه وأله فاختر عوا أحاديث نسبوها الى رسول الله صلّى الله عليه وأله وأم يقدروا أن يتواطأوا على شيء واحد. «ش».

۱۷۲ الوافي ج ۱۲

١ - ٢١٨٩١ من أحمد جميعاً، العدّة، عن سهل ومحمد، عن أحمد جميعاً، عن السرّاد، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى» ١.

٢١٨٩٢ ـ ٢ (التهذيب ـ ٧: ٢٦٢ رقم ١١٣٥) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعددة فقال «مهر معلوم الى أجل معلوم».

٣-٢١٨٩٣ ـ ٣ (الكافي ـ ٥: ٤٥٥) محمد، عن محمد بن الحسين والعدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سهاعة، عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسُنّة نبيّه صلّى الله عليه وأله وسلّم وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً، وقال بعضهم: حيضة ٢.

#### بيان:

«وقال بعضهم» هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرّواة والضمير البارز للرّواة المذكورين والحيضة لمن تحيض والأيّام لمن لا تحيض كما وقع التّصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد والإحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته كما يأتي هناك.

١. أورده في التهذيب ٧٠: ٢٦٢ رقم ١١٣٣ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ٧٠: ٢٦٣ رقم ١١٣٨ بهذا السند أيضاً.

۲۱۸۹٤ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٤٥٥) عليّ، عن أبيه، عن عمروبن عثان، عن ابراهيم بن الفضل وعليّ بن محمد، عن سهل، عن اساعيل بن مهران، عن المعتد بن أسلم، عن ابراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال «تقول أتزوّجك متعة ٢ على كتاب الله وسنة نبيّه صلّى الله عليه وأله وسلّم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً، وتسمّى من الأجر ما تراضية عليه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قالت نعم ٣ فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى النّاس بها».

١. في الكافي المطبوع: ومحمّد بن أسلم بدل عن محمّد بن أسلم.

٢. قوله «أتزوجك متعة على كتاب الله» لا يجوز عند فقهائنا الإنشاء بلفظ المستقبل كا مرّ ولم يحتجّوا بهذا الخبر ومثله، وذلك لأنّ دلالة اللّفظ على المعاني بحث لغوي لا يتمسّك فيه بالظّن مع إمكان تحصيل العلم، ونحن نعلم أنّ الناس لا يعتمدون على المستقبل في الإنشاء، فيحمل الرواية أمّا على فهم الإنشاء في زمانهم عليهم السلام من المستقبل أيضاً. وأمّا على عدم حفظ الرّواة لخصوصيّة الماضي أو المضارع. «ش».

٣. قوله «فإذا قالت نعم فقد رضيت» لا يبعد الإكتفاء بكلمة نعم في الإنشاء جواباً لسؤال صريح في استفهام الإنشاء لأنّ نعم حرف في قوّة نكرار السؤال والمقدّر كالمذكور كما أنّ قولك في جواب كيف زيد، إن قلت دنف، أي زيد دنف، فحذفت المبتدأ لدلالة السابق عليه، فقولك دنف جملة مع حذف المبتدأ وتام يصحّ السكوت عليه، وكذلك إذا قيل هل بعت دارك بمائة، وقلت في الجواب بعت من غير أن تذكر الدّار والثن، صحّ لأنّ المبيع والثمن علما بالسؤال، وكذلك إن قلت نعم فهو في قوّة أن تقول بعت، وهذا مذهب المحقّق والعلاّمة وغيرهم.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري «ره» على فرض تسليم الصلاحية، فهو غير صريح في الإنشاء، بل هو ظاهر في الإخبار فيحتاج الى القرينة، ولو سلّم ظهوره فيه فلا ريب أنّه أضعف ظهوراً من المضارع الذي منع المصنّف «قدّس سرّه» من وقوع الإيجاب به،

قلت: فإني أستحي أن أذكر شرط الأيّام، قال «هو أضرّ عليك». قلت: وكيف؟ قال «إنّك إن لم تشترط اكان تزويج مقام ولزمتك النّفقة في العدّة وكانت وارثة لم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السّنّة» لا.

#### بيان:

«تزويج مقام» أي دوام من الإقامة في العدّة أي في المدّة التي في نيتك أن تكون معها لم تقدر على أن تطلّقها أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلّق العامّة من غير طهر ولا شهود بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تـتوسّل الى مفارقتها بطلاق السُّنة أي بالطّلاق الجامع للشروط المعتبرة كما يأتي بيانه وذلك لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدّوام ولا يثبت العقد إلاّ على ما زعمته لأنّها لم ترض به إلاّ على ذلك وإنّا الأعمال بالنيّات.

\_

إنتهى.

أقول: والذي يتبادر الى ذهننا بالعكس ممّا ذكره هذا الشيخ وموافق لقول العلاّمة والمحقّق رحمها الله، فإنّا لانفهم من المستقبل إلاّ الوعد ونرى الناس لايكتفون في محاوراتهم ولا يقتنعون من البائع بلفظ المستقبل، وأمّا نعم فهو صريح في تصديق الجملة السابقة، فإن كانت السابقة إنشاء كأنّه كرّر لفظ الإنشاء، وإن كانت إخباراً فكأنّه كرّر لفظ الإنشاء، وإن كانت إخباراً فكأنّه كرّر لفظ الإخبار إلاّ أن يمنع الشيخ «ره» كون المقدّر بمنزلة المذكور فلا يعدّ دنف بعد قوله لفظ الإخبار إلاّ أن يمنع الشيخ «ره» كون المقدّر بمنزلة المذكور فلا يعدّ دنف بعد قوله كيف زيد جملة اسمية ولا يكتني بحذف المفعول في قوله بعت أي هذه الدار بمائة. «ش». أو قوله «إن لم تشترط كان تزويج مقام» ليس المعنىٰ أنّ هذا العقد يصير نكاح دوام واقعاً إذ لا يمكن وقوع شيء لم يقصده الزّوجان أو أحدهما، بل المراد أنّ الحكم بحسب الظاهر على مايدلّ عليه اللّفظ وهو دالّ على الدّوام ولا يقبل منك دعوىٰ قصد المتعة. «ش».

٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٦٥ رقم ١١٤٥ بهذا السند أيضاً.

۲۱۸۹۵ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٢٦٥ رقم ٢١٨٩) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال «حلال لك من الله ورسوله ١»، قلت: فما حدّها؟ قال «من حدودها أن لا تر ثها ولا تر ثك»، قال: فقلت: فكم عدّتها؟ فقال «خمسة وأربعون يو ما أو حيضة مستقيمة».

١. قوله «حلال لك من الله ورسوله» يعني أنّ تحريمها من عمر ولا يقبل منه الإجتهاد بعد نصّ رسول الله صلّى الله عليه وأله. فإذا عملت بها عملت بما أحلّه رسول الله صلّى الله عيه وأله.

قال الحكيم العظيم أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي وهو أعظم فقهاء المالكيّة بالمغرب: أمّا نكاح المتعة فإنّه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وأله بتحريمه إلاّ انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم، فني بعض الروايات أنّه حرّمها يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي بعضها غزوة تبوك، وفي بعضها في حجّة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضا، وفي بعضها عام أوطاس، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريها، واشتهر عن ابن عبّاس تحليلها وتبع ابن عبّاس على القول بها أصحابه من أهل مكّة وأهل اليمن، وودّد أنّ ابن عبّاس كان يحتج لذلك بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم...، وفي حرف عنه الله أجل مسمّى، وروي عنه أنّه قال: ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عزّ وجلّ رحم بها أمّة محمّد صلى الله عليه وأله، ولولا نهي عمر عنها ما اضطرّ الى الزّنا إلا شيء وهذا الذي روي عن ابن عبّاس رواه عن ابن جريج وعمرو بن دينار، وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: تمتّعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وأله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر، ثمّ نهى عنها عمر الناس، إنتهى. وغرضه من اختلاف الروايات في صدر كلامه الترديد في صحّة ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وأله مع هذا الإختلاف، ومراده من التواتر الكثرة لا الذي يمتنع تواطؤ الناقلين فيه على الكذب.

((ش)).

٦-٢١٨٩٦ (الكافي - ٦: ٤٥٥) عليّ، عن أبيه، عن البزنطي، عن ثعلبة الله على الله عليه وأله قال: تقول أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وأله وسلّم نكاحاً غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكنذا يـوماً بكذا وكذا وعلى أنّ عليك العدّة» ٢.

٧- ٢١٨٩٧ عن التهذيب - ٢٦٣٠٧ رقم ١١٣٦) محسمد، عن أحمد، عن العبّاس ابن معروف، عن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٢ رقم ٤٥٩٧) مؤمن الطّاق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: أدنى ما يتزوّج به الرّجل المتعة؟ قال «كفّ من برّ، يقول لها زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيّه صلّى الله عليه وأله وسلّم نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك الى أجل مسمّىٰ فإن بدالى زدتك وزدتيني».

#### بيــان:

«لا أطلب ولدك» أن يسعني أن أعزل عنك، «فإن بدالي» أي نشأ لي فيه أمر وتغير رأيي في المدّة فاستقللتها، «زدتك» أي في الأجسر، «وزدتيني» أي في الأجل.

٨-٢١٨٩٨ (الكافي - ٥: ٤٥٥) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي

 ١. قوله «عن ثعلبة» كان نحويّاً ولم يسنده الى الإمام عليه السلام والكلام في أتزوّجك ما مضىٰ في حديث أبان بن تغلب. «ش».

٢. أورده في التهذيب ـ ٧ : ٢٦٣ رقم ١١٣٧ بهذا السند أيضاً.

عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف نتزوّج المتعة؟ قال «تقول يا أمة الله أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك».

#### بيسان:

«كان طلاقها في شرطها» يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمِّن لطلاقها إذا انقضيٰ الأجل فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق، «ولا عدّة لها عليك» أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح أختها بعد حلول الأجل أو ابنة أخيها أو ابنة أختها أو نحو ذلك من الأموركما تكون تصبر في عدّة الدّائم.

٧١٨٩٩ \_ ٩ (الكافي \_ ٥: ٤٦٥) عليّ، عن أبيه، عن البزنطى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال «تزويج المتعة الكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن» ٢.

 ١. قوله «تزويج المتعة نكاح بميراث» يحتمل قويّاً أن يكون تزويج المتعة مبتدأ محـ ذوف الخبر أو مفعول فعل محذوف، والمعنى تزويج المتعة مقصود بالبيان أو أريد بيان التَّزويج المتعة ثم يكون قوله عليه السلام: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث تقسياً للنِّكاح مطلقاً ابتداءاً لا خبراً لقوله تزوّج المتعة مثل أن يقول أحد منّا الإنسان أي أريد بيان معناه ثمّ يقول الحيوان قسمان: ناطق وغير ناطق، والإنسان هو الأوّل، والمزاد هنا أنّ النُّكـاح قسهان نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، والمـتعة هي الأول دفعاً لتوهّم من يـظنّ أنّ المتعة ليست بنكاح، ولا يشملها قوله تعالى إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وفهم بعضهم من هذا الخبر أنّ المتعة قسمان بميراث وبغير ميراث. «ش».

٢. أورده في التهذيب ٧٠: ٢٦٤ رقم ١١٤٠ بهذا السند أيضاً.

١٠- ٢١٩٠٠ (الكافي - ٥: ٤٦٥) وروي أيضاً ليس بينها ميراث اشترط أولم يشترط.

۱۱-۲۱۹۰۱ (الكافي - ٥:٤٥٧) العددة، عن سهل، عن البزنطي والتميمي، عن عاصم بن حميد

(التهذيب ـ ٧: ٢٦٤ رقم ١١٤١) الحسين، عن النّضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة \_ فقال «ما تراضيا عليه الى ما شاءا من الأجل».

(التهذيب) قلت: أرأيت إن حملت؟ فقال «هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل وليس عليها العدّة منه وعليها من غيره خمسة وأربعين يوماً وإن اشترط الميراث الفها على شرطها».

#### بيان:

«أن يستقبل أمراً جديداً» أي يستأنف نكاحاً بعد انقضاء الأجل، «وليس عليها العدّة منه» أي إذا أراد تجديداً فله أن ينكحها من ساعته من دون انقضاء العدّة وليس لغيره ذلك بل لا بدّ أن يصبر حتى تنقضي عدّتها ويأتي في هذا المعنى حديث آخر في أبواب العدد.

٢١٩٠٢ - ١٢ (التهذيب - ٧: ٢٦٤ رقم ١١٤٢) محمّد بن أحمد، عن

١. قوله «اشترط الميراث» أي شرط عقد الدوام ثبت بينها الميراث «ش»، في التهذيب:
 ليلة وإن اشترطت الميراث بدل يوماً وإن اشترط الميراث.

أحمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال «ليس بينها ميراث اشترط أولم يشترط».

#### بيــان:

جعل في التهذيبين متعلّق الإشتراط في هذا الخبر نفي الميراث لا اثباته قال لأن ثبوته يحتاج الى شرط لا ارتفاعه.

أقول: لمّا كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نني التوارث لا اثباته كما مضى في عدّة أخبار جاز حمل قوله عليه السلام اشترط أو لم يشترط على ذلك فتأويل التهذيبين ليس بذلك البعيد.

۱۳-۲۱۹۰۳ (الكافي ـ ٥: ٤٦٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمد قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «في الرّجل يتزوّج المرأة متعة انّها يتوارثان ما لم يشترطا، وإنّا الشرط بعد النّكاح»٢.

١. قوله «ليس بينهما ميرات...» كأنّ الراوى كان يرى أنّ ذكر عدم الميرات شرط في عقد المتعة فأزال عليه السلام بأنّه ليس واجباً أن يذكر ويكفي عنه التصريح بالمتعة، واعلم أنّ كثيراً أفتوا بالتوارث في المتعة أن اشترطاه، وافتى بعضهم به مع الإطلاق إلا أن يشترطا عدمه، والأظهر في الروايات عدمه مطلقاً شرط أو لم يشترط فإن قيل آية الإرث تشمل المتعة فإنها من الأزواج، قلنا: خرجنا عنه بالأدلّة كما يشمل الآية الزّوجة الكافرة ويخرج عنه بالدّليل. «ش».

٢. أورده في التهذيب ٧- ٢٦٥ رقم ١١٤٤ بهذا السند أيضاً.

٦٦٠

بيان:

جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلاً عليه بقوله عليه السلام في رواية ابن تغلب المتقدِّمة إن لم يشترط كان تنزويج مقام جمعاً بين الأخبار وإغّاكان الشرط المعتبر ماكان بعد النّكاح لأنّ الشرط فرع العقد فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع والبعد يشمل المعنى لأنّه في مقابلة القبل وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَريضةِ (.

١٤ ـ ٢١٩٠٤ (الكافي \_ ٥: ٤٥٦) الثلاثة، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «ماكان من شرط قبل النّكاح هدمه النّكاح، وما كان بعد النّكاح لفهو جائز »، وقال «إن سمّى الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ

#### ١. النّساء / ٢٤.

٢. قوله «وما كان بعد النّكاح فهو جائز» الظاهر أنّ المراد بذلك بعد ذكر صيغة الإنشاء عيث يكون الشرط من متعلّقات الفعل لا بعد كال الإيجاب والقبول، فلا عبرة بالشروط التي تذكر قبل الإنشاء ولا يتعلّق العقد به، فإن قيل قوله صلّى الله عليه وأله: المؤمنون عند شروطهم يشمل الشروط الإبتدائية أيضاً فما الدليل على اختصاص المؤمنون عند شروطهم يشمل الشروط الإبتدائية أيضاً فما الدليل على اختصاص الحكم بما كان في ضمن العقد اللازم مع عموم اللّفظ، وقد ورد أخبار كثيرة في ذمّ خلف الوعد والأمر بالوفاء والنّبي عن الغدر والخيانة وأمثالها، قلنا: الواجبات على قسمين: منها ما ينبت به حقّ للناس بحيث يكون لهم المطالبة والدعوى إذا امتنع من عليه الحق، وعلى الحاكم والوالي اجباره إذا طلب منه ذو الحق كالحقوق المترتّبة على البيع والشّراء والنّكاح وسائر العقود، والثاني حق ثابت على الإنسان بينه وبين اليه بالنسبة إلى غيره كالخمس والزّكاة للفقراء، فليس للفقير المطالبة والدعوى عند القاضي والحلف والبيّنة، وكالنذر والتصدّق على رجل بعينه، بل إذا ترك من عليه الحق فعليه الإثم والمؤاخذة في وكالنذر والتصدّق على رجل بعينه، بل إذا ترك من عليه الحق فعليه الإثم والمؤاخذة في

الأجل فهو نكاح باتّ» .

بيان:

قد مرّ الكلام في مثله.

١٥ - ٢١٩٠٥ (الكافي - ٥: ٤٥٦) العدّة، عن سهل، عن السرّاد، عن المرّاد، عن عمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

الآخرة، وقوله صلّى الله عليه وأله: المؤمنون عند شروطهم يشمل جميع الشروط الإبتدائية والحاصلة في ضمن العقود لكن الوجوب الثابت به أعم مممّا يـوجب الحـق المطالب به أو التكليف بين الإنسان وبين الله، وأجمع العلماء ودلّ الاخبار عـلى عـدم

ثبوت حق به في الشروط الإبتدائية.

وتكلّف شيخنا الحقّق الأنصاري رحمه الله فادّعى عدم صدق الشرط لغة إلاّ على ما هو في ضمن عقد وهو بعيد بل غير صحيح، بل الشرط مطلق التعهّد والإلتزام ولئن سلّمنا اختصاص لفظ الشرط بما وقع في ضمن العقد فليس الألفاظ الواردة في أدلّة هذا الباب منحصرة في الشرط.

وقد روئ في الكافي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأله: ليس منّا من ماكر مسلماً، وأيضاً عنه صلى الله عليه وأله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد، وفي رواية عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في تعداد الكبائر وذكر فيها نقض العهد بل يشمله جميع ما ورد في القرآن الكريم من نقض العهد، فالحق أنّ الشروط الإبتدائية يجب الوفاء بها تكليفاً بينه وبين الله ولكن لايثبت به حق المطالبة والدعوى عند القضاة إلا إذا وقعت ضمن عقد لازم، والشواهد على ذلك كثيرة يقصر المقام عن ذكرها. «ش».

١. أورده في التهذيب ٧- ٢٦٢ رقم ١١٣٤ بهذا السند أيضاً.

تعالى وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الفَريضَةِ ، قال «ما كان بعد النِّكاح فهو جائز وماكان قبل النِّكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به».

بيان:

«إلا بر ضاها» أي بعد النّكاح.

١٦ - ٢١٩ - ١٦ (الكافي - ٥: ٤٥٦) العدّة، عن البرقي، عـن أبـيه، عـن سلمان بن سالم

(الكافي \_ 0: 204) علي "، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن سليان، بن سالم، عن ابن بكير "قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فأردد عليها شرطك الأوّل بعد النّكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ماكان من الشرط قبل النّكاح».

1719.۷ (الكافي - 0: 209) العدّة، عن سهل، عن السرّاد، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله عليد السلام قال «يشارطها ما شاء من الأيّام» ٤.

١. النّساء / ٢٤.

٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٦٣ رقم ١١٣٩ بهذا السند أيضاً.

٣. في التهذيب: بكير بن أعين.

٤. أورده في التهذيب ٧- ٢٦٦ رقم ١١٤٦ بهذا السند أيضاً.

- ۱۸-۲۱۹۰/ (الكافي ٥: 20۹) محمد، عن أحمد، عن محمد بن المحمد، عن محمد بن المحمد، عن أحمد، عن محمد بن المحمد المحمد، عن أبي الحمن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرّجل يتزوّج متعة سنة أو أقلّ أو أكثر، قال «إذا كان شيئاً معلوماً الى أجل معلوم»، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال «نعم» أ.
- ۱۹-۲۱۹۰۹ (الكافي ـ ٥: ٤٥٩) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرّجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال «الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين واللّيلة وأشباه ذلك» .

#### بيان:

«العرد» الذّكر المنتصب المنتشر عوفي بعض النّسخ العود والعودين بالواو وكذا في الحديث الآتي ثانياً.

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٦٦ رقم ١١٤٧ بهذا السند أيضاً.

٢. قوله «ساعة أو ساعتين» الساعة في اللّغة غير محدودة، ومعناه مدّة قليلة من الزّمان، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم وهو المعروف في زماننا أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة وهي الساعة المستوية أو جزء من ليل أو نهار وهي الساعة المعوجة، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق الى تعيينها كما في زماننا بالآلات المعدّة، وأمّا في عصر الأئمة عليهم السلام فلم يكن تعيينها ممكن لجميع النّاس في جميع البلاد وآلات الساعة كانت خاصة ببعض البلاد لبعض الأغنياء والإسطرلاب وساير آلات المنجّمين لم تكن متيسِّرة، وأمّا العرد والعردان فالحق أن يراد بها زمان قضاء الحاجة، ولعلّه محدود عرفاً أضبط من الساعة وأمثالها. «ش».

٣. أورده في التهذيب ٧-: ٢٦٦ رقم ١١٤٨ بهذا السند أيضاً.

٤. العرد: المرّة الواحدة من المواقعة، والظاهر هو المراد به هنا، والله أعلم.

۲۰ ۲۱۹۱۰ (الكافي - ٥: ٤٦٠) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حمّاد قال: أرسلت الى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتّع الرّجل بشرط مرّة واحدة؟ قال «نعم».

۲۱ ۲۱۹۱۱ (الكافي - ٥: ٤٦٠) العدّة، عن سهل، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاً قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة على عرد واحد فقال «لا بأس ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر» \.

#### بيان:

حمل في التهذيبين هذه الأخبار على الرّخصة وجعل الأحوط والأولى إضافة المرّة ونحوها الى أجل معيّن.

٢٢ - ٢١٩١٢ من أحمد، عن المحمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن همام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله علبه السلام: أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة قال: فقال «ذاك أشدّ عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلّقها إلاّ على طهر وشاهدين»، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوّجها؟ قال «أيّاماً معدودة بشيء مسمّىٰ مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك».

قلت: ما أقول لها؟ قال «تقول لها أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وأله وسلّم والله وليي ووليّك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا

١. أورده في التهذيب ٧- ٢٦٧ رقم ١١٤٩ بهذا السند أيضاً.

درهماً على أنّ الله لي عليك كفيلاً لتفينّ لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ فإذا مضىٰ شرطك فلا تتزوّجي حتّى تمضي لك خمس وأربعون ليلة وإن حدث بك ولد فاعلميني».

# بيان:

«كفيلاً» أي ضامناً يعني تضمنين لي الوفاء أو تعطينني ضامناً لذلك أو تجعلين الله كفيلاً بذلك لسبق ذكره، «ولا أقسم» من قسمه الليالي.

٢١٩١٣ ـ ٢٣ (الكافي ـ ٥: ٤٥٨) العدّة، عن سهل وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن التّميمي والبزنطي، عن أبي بصير القال: لا بأس بأن تنزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيا بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها الأ.

#### بيان:

... هذا الحديث أسنده العيّاشي " الى أبي جعفر عليه السلام، «بأن تزيدك» أي في الأجل، «وتزيدها» أي في الأجر.

٢١٩١٤ \_ ٢٤ (الكافي \_ ٥: ٤٥٨) عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثان، عن الماهيم بن الفضل والعدّة، عن سهل، عن اسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أسلم وعن البرقي، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن

١. في الأصل: عن أبي بصيرة.

قوله «عن أبي بصيرة» لا نعرف في الرِّجال أبا بصيرة، «ش».

٢. أورده في التهذيب - ٧: ٢٦٨ رقم ١١٥٢ بهذا السند أيضاً.

۳. ج ۱ ص۲۲۳ ح ۸٦.

ابراهيم بن الفضل الهاشمي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك الرّجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّانها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها وتزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال «لا يجوز شرطان في شرط»، قلت: فكيف يصنع؟ قال «يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً» أ.

#### بيان:

«إنّها تقع في قلبه» أي موقع القبول والحبّ والهوى، «لا يجوز شرطان» الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان، «في شرط» أي في عقد واحد، «شرطاً جديداً» أي عقداً جديداً.

۲۱۹۱۵ ـ ۲۵ (التهذیب ـ ۲: ۳۹۹ رقم ۱٤٦۹) ابن محبوب، عن أصلم الطبري، عن محمّد بن أسلم الطبري، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٦ رقم ٤٦١٦) اسحاق بن عبّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك، قال «إذا أذنت له فلا بأس».

#### بيان:

«العاتق» الجارية أوّل ما أدركت وقد مضىٰ حديث آخر في هذا المعنىٰ في

١. أورده في التهذيب - ٧: ٢٦٨ رقم ١١٥٣ بهذا السند أيضاً.

باب الشرط في النَّكاح.

٢٦-٢١٩١٦ (الكافي - ٥:٤٦٦) العدّة، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة

(التهذيب ـ ٧: ٤٧٩ رقم ١٩٢٤) أحمد، عن عثان، عن زرعة

(التهذيب ـ ١٠: ٤٩ رقم ١٨٤) الحسين، عن الحسن، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٦ رقم ٤٦١٠) زرعة، عن سهاعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتى واقعها، يجب عليه حدّ الزّاني؟ قال «لا، ولكن يتمتّع بها بعد النّكاح ويستغفر الله ممّا أتى ».

#### بيــان:

«أدخل جارية» أي بيته، «يتمتّع بها» أي ليتمتّع بها، «ثمّ أنسي» على البناء للمفعول، «أن يشترط» أي يأتي بالعقد، «يتمتّع بها» أي يأتي بصيغة التمتّع.

۲۱۹۱۷ \_ ۲۷ \_ (الكافي \_ 8: 373 \_ التهذيب \_ ۷: ۲۲۷ رقم ۱۱۵۰) أحمد، عن بعض أصحابه، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عيسىٰ بن سليان،

١. قوله «ثمّ أنسي أن يشترط» أطلق الشرط على أصل العقد وهذا يدل على صدق
 الشرط على الإبتدائية من الشروط. «ش».

عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٥ رقم ٤٦٠٩) بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يلق المرأة فيقول لها: زوِّجيني نفسك شهراً، ولا يسمِّي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال «له شهره إن كان سهاه، وإن لم يكن سهاه فلا سبيل له عليها».

۲۱۹۱۸ – ۲۸ (التهذیب – ۲: ۲٤۹ رقم ۱۰۷۷) الحسین، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بکیر، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوّج متعة بغیر شهود، قال «لا بأس بالتزویج البتّة بغیر شهود فیابینه وبین الله تعالیٰ، وإنّا جعل الشهود فی تزویج البتّة من أجل الولد لولا ذلك لم یكن به بأس».

#### بيان:

أراد بالتزّويج البتّة العقد الدائم واكتنىٰ بالحكم في الفرد الأخنىٰ معلّلاً له بما ليس في الأجلىٰ ليفهم منه حكمه بالطّريق الأولى، وقد مضىٰ هذا الحديث بعينه من الكافي وكان فيه بدل متعة المرأة فاستغنىٰ عن هذا التكلّف وكأنّه الصحيح.

٢١٩١٩ ـ ٢٩ (التهذيب ـ ٧: ٢٦٢ رقم ١١٣٢) الحسين، عن السرّاد،

١. قوله «وإن لم يكن سماه» فلا يجب تعيين الشهر وإلا فالنّكاح باطل، وقال بعض علمائنا: يجوز تعيين الشهر المنفصل عن العقد فتكون المرأة بين العقد وذلك الشهر بلا زوج، وهذا الخبر مع ضعفه لا يدل على جواز الإنفصال، والدليل عليه إن قلنا به اطلاق النصوص. «ش».

عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما يجري في المتعة من الشهود؟ فقال «رجل وامرأتان»، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال «يجزيه رجل، وإنّا ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور».

عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله عليه عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال «رجل وامرأتان يشهدهما»، قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحداً؟ قال «إنه لا يعوزهم»، قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال «نعم»، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يتزوّجون بغير بيّنة؟ قال «لا».

# بيان:

حمل الاشهاد في التهذيبين على الأفضل والإحتياط لئلاّ تعتقد المرأة أنّ ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة دون الإيجاب، وأمّا آخر الخبر الأخير فإخبار عمّاكان في عهد رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم ولم يدلّ ذلك على الخيطر . بدونه.

الكافي \_ 0: ٤٦٦) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال «لا بأس بالرّجل يتمتّع بالمرأة على حكمه السلام قال «لا بأس بالرّجل يتمتّع بالمرأة على حكمه السلام قال «لا بأس بالرّجل المتعتبع بالمرأة على حكمه السلام قال «لا بأس بالرّجل المتعتبع بالمرأة على حكمه المتعتبع بالمرأة على حكمه المتعتبع بالمرأة على المتعتبع بالمراقع المتعتبع بالمراقع بالمتعتبع بالمراقع بالمتعتبع بالمتعتب بالمتعتبع بالمتعتب بالمتعتبع بالمتعتب بالمتع

١. قوله «يتمتّع بالمرأة على حكمه» قال في مرآة العقول: ظاهر أكثر الأصحاب إنفاقهم

ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث».

## بيــان:

77.

«على حكمه» أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد.

٣٢ - ٢١٩٢٢ ـ ٣٢ (الكافي - ٥: ٤٥٧) محمّد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي، عن الجوهري، عن أبي سعيد، عن مؤمن الطّاق قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال «كف من برّ» ١.

٣٣- ٢١٩٢٣ (الكافي ـ ٤٥٧:٥) أحمد، عن

(التهذيب ـ ٧: ٢٦٠ رقم ١١٣٦) الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النّساء، فقال «حلال، وإنّه يجزي فبه الدرهم فما فوقه».

->

على عدم جواز تفويض البضغ في المتعة وانّه لابدّ فيها من تعيين المهر، ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنها وأجرى الصيغة بعد التعيين، ويكون قوله لابدّ أن يعطيها محمولاً على تأكّد الإستحباب، إنتهين. «ش».

١. أورده في التهذيب ـ ٧ : ٢٦٠ رقم ١١٢٥ بهذا السند أيضاً. وتقدّم الحديث في هـذا
 الباب تحت الرقم المتسلسل ٢١٨٩٧.

٢١٩٢٤ ـ ٣٤ (الكافي \_ 0: ٤٥٧) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدني مهر المتعة ما هو؟ قال «كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر».

٣٥ ـ ٢١٩٢٥ ـ ٣٥ (الكافي \_ ٥: ٤٥٧) عليّ، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أدنى ما تحلّ به المتعة؟ قال «كفّ من طعام».

٢١٩٢٦ \_ ٣٦ (الكافي \_ ٥: ٤٥٧) وروى بعضهم مسواك.

٣٧ - ٢١٩٢٧ (الكافي - ٥: ٤٦٠) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أتزوّج المرأة شهراً فتريد مني المهر كملاً فأتخوّف أن تخلفني؟ فقال «لا يجوز أن تحبس ما قدّرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك».

### بيان:

لفظة «لا» ليست في بعض النّسخ وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى فخذ منها فاحبس منهاكما في الخبر الآتي.

٣٨ - ٢١٩٢٨ (الكافي - ٥: ٤٦١) عليّ، عن صالح بن السنديّ، عن عدر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة ١

١. أورده في التهذيب ٧- : ٢٦٠ رقم ١١٢٨ بهذا السند أيضاً.

الوافي ج ١٢

(الكافي - 0: ٤٦١) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن المحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً فقال «نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنّصف وان كان ثلثاً فالثلث».

٣٩ ـ ٢١٩٢٩ ـ (الكافي ـ ٥: ٤٦١) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا بتي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ويحبس عنها ما بتي عنده» .

قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرّجل يتزوّج المرأة متعة بشرط أن قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرّجل يتزوّج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كلّ يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فيها فتعذر ٢ به فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال «نعم، ينظر ما قطعت من الشّرط فيحبس عنها من مهرها بقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطّمث فإنّها لها فلا يكون عليها إلاّ ما حلّ له فرجها».

21-۲۱۹۳۱ هـ (الفقيه ـ ٣: ٤٦١ رقم ٤٥٩٦) صفوان بن يحيي، عن عمر ابن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّىٰ فتأتي بعض الشهر ولا تني ببعض، قال «يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلاّ أيّام حيضها فإنّها لها».

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٦١ رقم ١١٢٩ بهذا السند أيضاً.
 ٢. هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع: فتغدر بالغين المعجمة والدّال المهملة من الغدر.

الكافي \_ 0: 21 كمد، عن أحمد، عن أحمد، عن علي بن أحمد ابن أشيم قال: كتب اليه الرّيّان بن شبيب \_ يعني أبا الحسن عليه السلام الرّجل يتزوّج المرأة متعة بمهر الى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنّا زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب «لا تعطها شيئاً لأنّها عصت الله تعالى».

التهذيب ـ ٧: ٢٦١ رقم ١١٣٠) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن أحمد، عن أحمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته في حلّ [من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟] قال « [نعم] الإذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزّوج نصف الصّداق».

۲۱۹۳٤ \_ 22 (الفقيه \_ ٣: ٤٦٠ رقم ٤٥٩٠) ابن رئاب قال: كتبت اليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي اليها أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى اليها، هل له أن يرجع فيا وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام «لا يرجع».

الكافي - 0: ٤٦٤) عليّ، عن المختار بن محمّد بن المختار ومحمّد بن المحسن، عن عبدالله الحسن جميعاً، عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة، فقال «الشّرط فها بكذا وكذا الى كذا وكذا فإن قالت: نعم، فذاك له جائز ولا

١٧٤ الوافي ج ١٢

يقول كها أنهي إلي ان أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد وان رزقت ولداً قبله والأمر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس "٢.

### بيان:

«أنهي إليّ» أي بلغني، «ولست أسقي أرضك الماء» أي أعزل عنك الماء والنّبت كناية عن الولد والشرطان هما الإفضاء اليها وعدم قبول الولد، وإغّا فسدا لتنافيها شرعاً، وقيل بل المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد والآخر شرط الرّجل لنفيه وفسادهما لتضادّهما، ولعلّ ما قلناه أصوب.

٢١٩٣٦ \_ ٤٦ (الكافي \_ 0: ٤٦٤) عليّ، عن أبيه والعدّة، عن سهل، عن التميمي و

(التهذيب ـ ٧: ٢٦٩ رقم ١١٥٤) البزنطي، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت إن حملت؟ قال «هو ولده».

ا. قوله «فان شرطين في شرط فاسد» الظاهر أن المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة فائه تمتّع بلفظ الإجارة فأدخل أحدهما في الآخر، وهذا غير جائز، وقال العلامة في القواعد وابن ادريس والمحقّق: هي في المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النّكاح بغيره، ولا نكاح اختها لصدق جمع الأختين، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة. «ش».

٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٦٩ رقم ١١٥٦ بهذا السند أيضاً.

#### بيان:

«يضعه حيث شاء» أي له أن يعزل وأن لا يعزل.

۱۱۹۳۸ ـ ٤٨ (التهذيب ـ ٧: ۲۷۰ رقم ۱۱۵۸) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شروط المتعة؟ فقال «يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينها ميراث».

#### بيان:

حمله في التهذيبين على ترك العزل والصّواب حمله على ترك امتناعها عن العلوق ليصح أن يكون الشّرط من جهته.

٢١٩٣٩ \_ 29 (الكافي \_ 0: 209) الثلاثة، عمّن رواه قال: إنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن علمها منه عدّة يتزوّجها إذا شاء.

٠٠ ـ ٢١٩٤٠ (الكافي \_ ٥: ٤٦٠) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن

١. قوله «الثلاثة وغيره» يعني علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عـمير وغـيره،
 والخبر مقطوع. «ش».

٢. أورده في التهذيب ٧-: ٢٦٩ رقم ١١٥٥ بهذا السند أيضاً.

زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرّجل يتزوّج المتعة ويقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حين بانت منه ثمّ يتزوّجها الأوّل حين بانت منه ثلاثاً، وتنزوّجها الأوّل حين بانت منه ثلاثاً، وتنزوّجت ثلاثة أزواج، أيحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال «نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء» ١.

الكافي \_ 0: 27، عن عبدالله بن محمد، عن علي الكافي \_ 0: 27، كمتد، عن علي المدالله عليه السلام في ابن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتمتّع من المرأة المرار؟ قال «لا بأس يتمتّع منها ما شاء».

۱۹۶۲ ـ ۵۲ ـ (الكافي ـ ٥: ٤٦٧) محمد، عن أحمد، عن معمّر بن خلاّد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة فيحملها من بلد الى بلد؟ فقال «يجوز النّكاح الآخر ولا يجوز هذا ٢».

### بيان:

يعني يجوز هذا في النِّكاح الآخر وهو الدائم ولا يجوز في هذا يعني المنقطع ولعلَّه إذا رضيت جاز.

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٢٧٠ رقم ١١٥٩ بهذا السند أيضاً.

٢. قوله «ولا يجوز هذا» لعل الوجه فيه أن المنقطعة نكاحيه سؤجّل فيتركها الزّوج في غير وطنها وهذا يضرّ بها بخلاف الزّوجة الدائمة. «ش».

# -١٠٢\_ باب قضايا في النِّكاح

۱ - ۲۱۹۶۳ من محمد بن التهذيب - ۲:۳:۳ رقم ۵۰۶) ابن محبوب، عن محمد بن الحسن، عن ذبيان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٨٥ رقم ٣٣٨٤) داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضىٰ لي وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصّداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع اليه أنكر ذلك كلّه، قال «يغرم لها نصف الصّداق عنه، وذلك أنّه هو الذي ضمّع حقها، فلمّا ان لم يُشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حلّ لها أن تتزوّج، ولا يحلّ للأوّل فيا بينه وبين الله إلاّ أن يطلّقها لأنّ الله تعالى يقول فَإمْسَاكُ عِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ١، فان لم يفعل فانّه مأ ثوم فيا بينه وبين الله جلّ وعزّ وكان الحكم الظّاهر حكم الإسلام، وقد أباح الله لها أن تتزوّج».

الوافي ج ١٢

٢١٩٤٤ ـ ٢ (الكافي \_ ٥:٤١٢) محمّد، عن أحمد وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن السرّاد، عن جميل بن صالح

(التهذيب ـ ٧: ٣٩٣ رقم ١٥٧٤) ابن عيسى، عن محمّد بهن عمرو، عن

(الفقيه ـ ٣: ٢١١ رقم ٤٤٦٨) جميل بن صالح، عن الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوّج واحدة منهن رجلاً ولم يسمّ التي زوّج للزّوج ولا للشهود وقد كان الزّوج فرض لها صداقها فليّا بلغ ادخالها على الزّوج بلغ الزّوج أنها الكبرى من الثلاث فقال الزّوج لأبيها: إنّا تزوّجت منك الصغرى من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام «إن كان الزّوج رآهن كلّهن ولم يسمّ له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب فيا بينه وبين الله أن يدفع الى الزّوج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النّكاح، وإن كان الزّوج لم يرهن كلّهن ولم يسمّ له واحدة منهن عند عقدة النّكاح، وإن فالنّكاح باطل».

### بيان:

إِنَّاكَانَ القول قول الأب لأنَّه منكر والبنت متعيِّنة وإِنَّا بطل في الثاني لأنَّكلِّ واحد منها نوى غير ما نواه الآخر.

٣- ٢١٩٤٥ (الكافي - ٥: ٥٦٢) القمي، عن عمران بن موسى، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٢٣ رقم ٤٤٧٠) محمّد بن عبدالحميد، عن عمد ابن شعيب قال: كتبت اليه أنّ رجلاً خطب الى عمّ له ابنته فأمر

بعض أخوانه أن يزوِّجه ابنته التي خطبها، وان الرِّجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها وكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها وليس للرِّجل ابنة باسم التي ذكر الزَّوج \? فوقع «لا بأس به».

العدّة، عن أحمد، عن عبدالله بن الخزرج (الكافي ـ ٥: ٥٦٢) العدّة، عن أحمد، عن عبدالله بن الخزرج أنّه كتب اليه أنّ رجلاً خطب الى رجل فطالت به الأيّام والشّهور والسّنون فذهب عليه أن يكون قال له: أفعل أو قد فعل، فأجاب فيه «لا يجب عليه الاّ ما عقد عليه قلبه لا وثبتت عليه عزيته».

### بيان:

يعني خني عليه ونسي أنّه زوّجه إيّاها أم لم يزوّجه بعد وإنّا أجابه ولمّا يعقد فقال عليه السلام: إنّا عليه ما يتقنه دون ما شكّ فيه يعني يبني أمره على عدم الترّويج بعد.

٧١٩٤٧ ـ ٥ (الكافي \_ ٥: ٤١٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن

### ١. في الفقيه: ذكر المزوّج.

٧. قوله «لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه» لعل الخبر يدل على حجّية الإستصحاب في الجملة، لكني لم أحقق الى الآن مورد الإختلاف فيه، ولا الدليل على حجية إلا أن مورد هذا الخبر مما لاريب فيه إذ لا يترتّب حكم على شيء يشك في وجوده، والعقد ما لم يعلم وقوعه حمّاً لا يترتّب عليه أحكامه فيبق الزّوج والزّوجة وغيرهما على ماكانوا، وهذا شيء لا يُكن أن يقع فيه اختلاف بين العلماء، لأنّ الأحكام الشرعية لا تترتّب على موضوعها مع الشك في وجود الموضوع أو مع الشك في وجود الحكم، وغن كلّما تتبعنا موارد هذه الأحكام وفتاوي منكري الإستصحاب ومثبتيه فيها وجدناهم متفقين. «ش».

بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنّه توفي بعدما سبق الصداق، فقال «إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة» \.

#### بيـان:

«الاملاك» التزويج يعني إن كان قد وقع عقد النّكاح بعدما توقي الرّجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث لفساد العقد حينئذ.

٢١٩٤٨ \_ ٦ (الكافي \_ ٥: ٣٨٦) عليّ، عن أبيه، عن السرّاد

(التهذيب ـ ٧: ٣٦٤ رقم ١٤٧٦) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن الحرّاز، عن الحدّاء، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار وذكر الزّوج أنّ صداقها خمسون ديناراً وليس بينها بيّنة على ذلك، فقال «القول قول الزّوج مع يمينه».

٧ ـ ٢١٩٤٩ ـ ( التهذيب ـ ٧: ٣٧٦ رقم ١٥٢٢ ) ابن محبوب، عن محمّد بن اسماعيل، عن السرّاد مثله على تفاوت في ألفاظه.

٨ - ٢١٩٥٠ (الفسقيه - ٣: ٤٣٠ رقسم ٤٤٨٩) السرّاد، عن أبي ولاّد

١. أورده في التهذيب ٧- ٢٦٧ رقم ١٤٨٩ بهذا السند أيضاً.

الحنّاط قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسهّاها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوّجها إيّاه، ثمّ قدم الى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال «ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر، ثمّ مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدّين، فان كان زوّجها ايّاه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنّكاح باطل».

السلام في رجل أمر رجلاً أن يزوِّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم السلام في رجل أمر رجلاً أن يزوِّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوِّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوِّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال «خالف أمره وعلى المأمور نصف الصّداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينها»، قال: فقال له بعض من حضر، فان أمره أن يزوِّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه؟ قال: فقال «إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوِّجه كان الصّداق على الآمر لأهل المرأة، وإن لم تكن له بيّنة فانّ الصّداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينها ولا عدّة عليها، ولها نصف الصّداق إن كان فرض لها صداقاً

(الفقيه) وإن لم يكن سمّىٰ لها صداقاً فلا شيء لها».

۱۰ ۲۱۹۵۲ من مالك التهذيب - ۷: ۲۸۳ رقم ۱۹۶۶) السرّاد، عن مالك عطيّة، عن أبي بصير ١، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله بتامه.

١. في التهذيب المطبوع: عن أبي عبيدة كما في الحديث الذي قبله.

۱۲ الوافي ج ۱۲

11- ۲۱۹۵۳ من محمد، عن الفقيه ـ ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٧) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، قال «تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كلّ واحدة الى زوجها».

١٢ - ٢١ (التهذيب - ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢٤) الحسين، عن الثلاثة قال: سألته... الحديث.

الكافي ـ ١٠٤٥) محمد، عن أحمد وعلي، عن أبيه جميعاً، عن السرّاد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام في أختين أهديتا لأخوين [في ليلة] فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال «لكلّ واحدة منها الصّداق بالغشيان وإن كان وليّها تعمد ذلك أغرم الصّداق ولا يقرب واحد منها امرأت حتى تنقضي العدّة فان انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منها الى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل»، قيل له: فإن ماتنا قبل انقضاء العدّة؟ قال «يرجع الرّجل بنصف الصّداق على ورثتها فيرثانها الرّجلان»، قيل: فإن مات الزّوجان وهما في العدّة؟ قال «ترثانها ولها نصف المهر وعليها العدّة بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للهر بعدما تفر غان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفي عنها زوجها» للمتوفي المتونون وهما في العدّة المتوفية المتوفية عنه العدة المتوفية ا

18- ۲۱۹۵٦ (الفقيه - ٣: ٤٢٢ رقم ٤٤٦٩) السرّاد، عن جميل بن صالح أنّ أبا عبدالله عليه السلام قال في أختين أهديتا... الحديث.

١. أثبتناه من المصادر.

٢. أورده في التهذيب ٧ : ٤٣٤ رقم ١٧٣٠ بهذا السند أيضاً.

السرّاد، عن هشام بن سالم، عن العجليّ قال: سألت أبا جعفر عليه السرّاد، عن هشام بن سالم، عن العجليّ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها اليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلتها منزل زوجها ليلاً فعمدت الى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمّ قعدت في حجلة أختها أو نحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم فدخل الزّوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنّها امرأته التي تزوّجها فلما أن أصبح الرّجل قامت اليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانة التي تزوّجت وان أخيي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرّجل في ذلك فوجده كما ذكرت، فقال «أرئ أن لا مهر للّي دلّست نفسها وأرئ أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزّاني غير محصن، ولا يقرب الزّوج امرأته التي تزوّج حتى فعلت حدّ التي دلّست نفسها، فإذا انقضت عدّة التي ترقب عست نفسها، فإذا انقضت عدّة المرأته اليه».

۱۹۵۸ ـ ۱۲ (التهذيب ـ ۷: ۳۷۵ رقم ۱۵۱۸) ابن محبوب، عن البرق، عن النوفلي

(التهذيب ـ ١٠: ٢٤٩ رقم ٩٨٧) الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه «إنّ عليّاً عليهم السلام رُفع اليه جاريتان دخلتا الحيّام وأقتضّت احداهما الأخرى باصبعها فقضىٰ على التي فعلته عُقرها».

 ١. لا يوجد هذا الحديث في التهذيب، وكذلك صاحب الوسائل \_ ١٤: ٦٠٤ نقل الحديث عن الكافى فقط، فلاحظ. ۱۸۲ الوافي ج ۱۲

### بيان:

«العُقر» بالضّم ديّة الفرج المغصوب، وصداق المرأة وبالاسناد الثاني عقلها بدل عقرها كما مرّ في كتاب الحسبة.

۱۷ ـ ۲۱۹۵۹ (التهذیب ـ ۷: ۵۸۱ رقم ۱۹۳۵) ابن عیسیٰ، عن محمّد ابن یحییٰ، عن ۱۹۳۰ ابن یحییٰ، عن ۱۷ ـ ۲۱۹۵۹

(الفقيه ـ ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٥ التهذيب ـ ٧: ٤٩١ رقم ١٩٧١) طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه ان علياً عليهم السلام قال «إذا اغتصب الرّجل أمة فاقتضّها فعليه عُشر قيمتها، وإن كانت حررة فعليه الصّداق».

۱۸-۲۱۹۶۰ (التهذيب - ۷: ۲۸۲ رقم ۱۹۳۱) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليها السلام في رجل أقر أنه غصب رجلاً على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب، قال «تردّ الجارية وولدها إلى المغصوب إذا أقرّ بذلك أو كانت له بيّنة».

1971 - 19 (الفقيه - ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٦) الحديث مرسلاً عن الصادق عليه السلام.

۲۰-۲۱۹٦۲ من أحمد، عن التهذيب - ۷: ۳۷٦ رقم ۱۵۲۳) محمّد بن أحمد، عن الصّهباني، عن اسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن

١٠ وكذلك أورده في التهذيب ـ ١٠ : ٤٩ رقم ١٨٣ بسنده عن ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى... الخ مثله.

الكاهلي، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوّجته أمّه وهو غائب؟ قال «النّكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فان ترك المتزوّج فالمهر لازم لأمّه» \.

### ٢١٩٦٣ - ٢١ (التهذيب - ٧: ٣٩٢ رقم ١٥٧١) الحسين، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٠٩ رقم ٤٤٣٠) ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك التّزويج، أحلال هو لها أم التّزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزّوج عليها؟ فقال «إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضاً منها»، قلت: أيجوز ذلك التّزويج عليها؟ فقال «نعم».

٢٢ - ٢١٩٦٤ حن أحمد، عن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها: ألكِ زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلاً أتاه، فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزّوج؟ فقال «هي امرأته إلاّ أن يقيم البيّنة».

٢١٩٦٥ - ٢٣ (التهذيب - ٧: ٤٧٧ رقم ١٩١٤) أحمد، عن الحسين أنّه

١. روى هذا الحديث في الكافي \_ ٥: ٤٠١، وعنه في التهذيب \_ ٧: ٣٩٢ رقم ١٥٦٩ بسنده عن أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن اسهاعيل بن سهل...الخ مثله.
 ٢. في الفقيه: فورعت منه.

كتب اليه يسأله عن رجل... الحديث.

٢١٩٦٦ \_ ٢٤ (الكاني \_ ٥:٣٦٥) عليّ، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٧٢ رقم ٤٦٥٠) أبيه، عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إنّ أخي مات فتزوّجتُ امرأته فجاء عمِّي وادّعيٰ أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قط، فقال «يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها».

عن اسحاق بن عبّار قال: قلت لأبي الحسن موسىٰ عليه السلام: رجل عن اسحاق بن عبّار قال: قلت لأبي الحسن موسىٰ عليه السلام: رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال «لا تمكّن زوجها من نفسها حتى تنقضي شرطها وعدّتها»، قلت: إنّ شرطها سنة ولا يصبر زوجها ولا أهلها سنة؟ قال «فليتّق الله زوجها الأوّل وليتصدّق عليها بالأيّام فإنّها قد ابتليت والدّار دار هدنة والمؤمنون في تقيّة»، قلت: فإن تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال «إذا خلا الرّجل بها فلتقل بأيّامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال «إذا خلا الرّجل بها فلتقل مي: يا هذا إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانيّ الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيا بيني وبينك».

قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل... الحديث، وزاد في آخره فقلت له: المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها فتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها فتتزوّج، قال «وما عليك، إنّا إثم ذلك عليها». -1۰۳ باب النّـــوادر

١-٢١٩٦٩ (الكافي \_ ٥: ٣٩٨) الخمسة، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهما السلام قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار، قال: فقال «إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا يتألّفون».

عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبدالله عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام «أيسرّك أن يكون لك قائد يا با هارون؟» قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين ديناراً فقال «اشترِ خادماً كسوميّاً»، فاشتراه فلم أن حرج دخل عليه فقال «كيف رأيت قائدك يا با هارون؟»، فقال: خيراً، فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً، فقال له «اشترِ جارية شبانيّة فان أولادهن قرّة»، فاشتريت جارية شبانيّة فزوّجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن الى بعض ولد أبي عبدالله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة وبقيت بنتان ما يسرّني بهن ألوف.

٣٠٩٧١ - ٣ (الفقيه - ٣: ٨٨ رقم ٣٣٨٧ - التهذيب - ٢: ٢١٥ رقم ٥٠٧) ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثمّ مات، همل لهما أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبضُ أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام «إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزّوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول مها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصّداق ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه وذلك قول الله عزّ وجلّ إلاّ أن يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُـقْدَةُ النِّكَاحِ لا يعني الأب والذي توكّله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».

۲۱۹۷۲ \_ 2 (التهذیب \_ ۷: ۳٦٤ رقم ۱٤٧٤) محسمد بس أحمد، عسن البزنطى

(التهذيب - ٧: ٣٧٥ رقم ٢٥١٦) ابن محبوب، عن أحمد، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن الأوّل عليه السلام عن الرّجل يزوِّج ابنته، ألهُ أن يأكل من صداقها؟ قال «ليس له ذلك».

٣٧٥ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٣٧٥ رقم ١٥١٩) ابن محبوب، عن أحمد، عن النّوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً عليهم السلام

قال: في المرأة تعطي الرّجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها، قال «المال هبة والفرج حلال».

۱۹۷٤ ـ ٦ (الكسافي ـ ٥: ٥٦ - الفقيه ـ ٣: ٤٢٩ رقم ٤٤٨٦) البزنطي، عن المشرقي، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل ادّعىٰ أنّه خطب امرأة الى نفسها ومازح فزوّجته من نفسها وهي مازحة، فسألت المرأة عن ذلك فقالت: نعم، فقال «ليس بشيء»، قلت: فيحلّ للرّجل أن يتزوّجها؟ قال «نعم».

آخر أبواب وجوه النُّكاح وآدابها وشرائطها وأحكامها، والحمدلله أوَّلاً وآخراً.

١. في الكافي السند هكذا: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي...الخ.
 ٢. عبارة «ومازح فزوّجته من نفسها» ليس في الكافي.

أبواب مباشرة النِّساء ومعاشرتهن و آدابها والعفّة والفجور

# أبواب مباشرة النِّساء ومعاشرتهنٌ وآدابهما والعفّة والفجور

### الآيات:

قال الله سبحانه وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله الْحَيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ \* نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْقَكُمْ أَنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهَ يُعِبُّ المُتَطَهِّرِينَ \* نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْقَكُمْ أَنَّ اللهَ يُعِبُّ المُتَطَهِّرِينَ \* نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْقَكُمْ أَنَّ اللهَ يُعْبُمُ وَقَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُمْ ١٠.

وقال عزّ وجلّ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَان كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْتًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ٢.

البقرة / ۲۲۲ ـ ۲۲۳.
 النساء / ۱۹.

وقال جلّ وعزّ الرِّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَـضَّلَ اللهُ بَـعْضَهُمْ عَـلَىٰ بَعْضٍ عَـلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا اَللهُ لَلْعَنْبِ بِمَا حَـفِظَ بَعْضٍ وَبِمَا اَللهُ لَا لَعْنَبِ بِمَا حَـفِظَ اللهُ لَا . اللهُ لَا . اللهُ لَا .

وقال عر اسمه وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِياً ٢.

وقال جلّ وعلا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُصَارُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ".

وقال جلّ اسمه لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتٰيهُ اللهُ لاَ يُكلِّفُ اللهُ نَفْسَاً اِلاّ مَا آتَيٰهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ٤.

وقال سبحانه قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ اَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ عِمَا تَصْنَعُونَ \* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَاءِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَوْرَاتِ اللّهُ عَوْرَاتِ اللّهُ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهُ اللّهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهُ اللّهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهِ عَلَى عَوْرَاتِ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ جَمِيعاً النّهُ عَلَى وَلاَ يَضْرِبْنَ بِالْرُجُلِهِ قَلْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً النّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِالْرُجُلِهِ قَلْ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً

١. النّساء / ٣٤.

٢. النّساء / ١٢٩.

٣. الطّلاق / ٦.

٤. الطّلاق / ٧.

# أَيُّهَ المُّوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١.

وقال جلّ وعز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيُسَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلْثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيبَابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ العِشَاءِ ثَلْثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ثِيبَابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ العِشَاءِ ثَلْثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الخُلُمَ فَلْيَسْتَافِزُنُوا كَمَا الشَيْدُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَاللهُ عَلَيمٌ مَكَمُ اللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ \* وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَاللهُ عَلِيمٌ مَنَ النَّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاماً فَلَيْسَ عَلَيْمِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* .

### بيان:

«الحيض» مصدر كالمبيت والجيء، «أذى» قذر ونجس ومؤذ لمن يقربه للنفرة منه، «فاعتزلوا» فاجتنبوا مجامعتهن ولا تقربوهن بالجيّاع، «حتى يطهرن» ينقطع الدّم إن قرئ بالتّخفيف ويغتسلن أو يتوضّأن أو يغسلن فروجهن إن قرئ بالتّشديد، «فا توهن» فجامعوهن من حيث أمركم الله من الجهات التي يحلّ فيها وورد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله كها يأتي، وإغّا استفيد طلب الولد من لفظة من التوّابين من الذّنوب، «المتطهّرين» المتنزّهين عن الأقذار، «حرث» مزرع فيهن تزرعون الولد، «أنى شئتم» متى شئتم أو كيف شئتم، «وقدّموا لأنفسكم» الأعمال الصالحة التى أمرتم بها ورغبتم فيها

١. النّور / ٣٠ ـ ٣١.

۲. النّور / ۸۸ ـ ۲۰.

لتكون ذخراً لكم عند الله وزاد اليوم فاقتكم وقيل هو طلب الولد وقيل التسمية عند الجيّاع وقيل الدّعاء عنده، «قوّامون» يقومون بأمورهنّ ويسلّطون عليهنّ قيام الولاة على رعيّتهم، «بما فضّل الله» بسبب تفضيل الله تعالى ايّاهم عمليهنّ بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوّة على الأعمال والطّاعات، «قانتات» مطيعات قائمات بما عليهن لأزواجهن، «للغيب» لأسرار أزواجهن ممّا جرى بينهم وبينهن في الخلوات، «بما حفظ الله» بسبب حفظ الله لهن و توفيقه، «أن يعدلوا» أي في الحبّة والتعهد والنّظر والميل القبلي، «ولو حرصتم» بذلتم جهدكم في تحصيله ولذاكان رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم ينقسم بين نسائه ويقول «اللّهم هذه قسمتي فيا أملك فلا تؤاخذني فيا علك ولا أملك»، «فلا تميلوا» عن المرغوب عنها فتجوروا عليها بمنع قسمتها بعير رضاها، «كالمعلّقة» ليست ذات بعل ولا مطلّقة، «اسكنوهنّ» نزلت في العدّة الرجعيّة ولكنَّها تشمل حال الزوجيّة، «من حيث سكنتم» من الأمكنة التي تسكنوها، «من وجدكم» من وسعكم ممّا تطيقونه، «ولا تضاروهنّ» في السكني، «لتضيّقوا عليهنّ» فيلجئن الى الخروج الحرّم عليهنّ أو طلب الطّلاق بالفداء، «فلينفق ممّا أتاه الله » فلا يتكلّف تكلّف الأغنياء ولا ينقص عن اللاّئق بحاله، «سيجعل الله» تطييب لقلب الفقراء وواجبي نفقتهم ووعد لهم بالعوض أمّا في الدّنيا أو في الآخرة، «يغضّوا» بتقدير اللاّم وكونه جواباً لغضّوا المحذوف بعيد ومن قيل زائدة وقيل للتبعيض، «ويحفظوا فروجهم» يعنى عن النّظر كذا عن الصادق عليه السلام، «أزكى لهم» أطهر لما فيه من البعد عن الريبة، «ولا يبدين زينتهنّ» ما تزيّن به من الأعضاء وما عليها من الحلى والكحل والخضاب ونحوها، «إلا ما ظهر منها» كالوجه والكفّين والقدمين والكحل والخاتم ونحـو ذلك والمشهور في تفسير الآية غير ما ذكر وفيه أقوال واختلافات ولكنّا اتّبعنا ظاهر اللَّفظ مع ما ورد عن الصادق عليه السلام في تفسيرها كما يأتي في

الأخبار وكأنّ «ما ظهر منها» يختلف باختلاف العادات المحسب البلاد والطوائف، «وليضربن بخمرهن على جيوبهنّ» الخمر جمع خمار وهو المقنعة أريد بضربها على الجيوب اسدالها على الصدور ليستربّها وما فوقها من الرّقبة تغييراً لعادة الجاهليّة اذ كانت جيوبهنّ واسعة يبدو منها نحورهنّ وصدورهنّ تغييراً لعادة الجاهليّة اذ كانت جيوبهنّ واسعة يبدو منها نحورهنّ مكشوفة وفي الآية وما حواليها وكنّ يسدلنّ الخمر من ورائهن فيبق قدّامهن مكشوفة وفي الآية دلالة على عدم وجوب ستر الوجه كها لا يخفى، «ولا يبدين زينتهنّ» أي غير الظاهرة بدليل الاستثناء السابق واللاّحق وذلك مثل سائر الأعضاء المزيّنة لهنّ كالقلادة للعنق والوشاح للرأس والقرط للإذن والخلخال للسّاق الى غير ذلك أبنائهنّ» وإن سفلوا وكذا في سائر الأبناء المذكورين في هذه الآية وترك ذكر الأعهام والأخوال، إمّا لأنبّهم في معنى الاخوان وإمّا لئلاّ يصفوهنّ لأبنائهم كذا الأعهام والأخوال، إمّا لأنبّهم في معنى الاخوان وإمّا لئلاّ يصفوهنّ لأبنائهم كذا وكتابيّة لأنّهن لايتحرّجن من وصفهنّ لأزواجهن كذا في الحديث كما يأتي، أو كتابيّة لأنّهنّ لايتحرّجن من وصفهنّ لأزواجهن كذا في الحديث كما يأتي، وأو ما ملكت أيانهن «كوراً كانوا أو أناثاً وربّا يخصّ بالأناث ويعمّ الكافرات

١. قوله «وكأنّ ما ظهر منها يختلف...» المراد \_ والله العالم \_ أن يظهر شيء بنفسه من غير اختيار، أي لا تظهر النّساء شيئاً من زينتهن إلاّ أن يظهر شيء بغير اختيارهن، وتفسيره بالوجه والكفّين أو زينة الوجه مثلاً لا ينافي ذلك، لانّه بيان المصداق لا المفهوم، فكأنّه قال الإمام عليه السلام: الذي يظهر بنفسه في غالب عادات النّساء اضطراراً هي الوجه والكفّان لأنبّا كلّما بالغت المرأة في سترها انكشف منها شيء بعض الأحيان، ولا حرج فيه لمكان الضرورة دون ساير مواضع البدن، إذ لا يتّفق في غالب العادات أن ينكشف لفتر ورة ومن غير اختيار المرأة فيكون الإستثناء منقطعاً، ولذلك لم يذكر في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولم يستثن ما ظهر منها لأن عدم المؤاخذة على ما يظهر بنفسه معلوم، وذكر في الآية الأخرى للتوضيح والتأكيد، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق في بابه. «ش».

ويأتي ما في الأخبار فيه، «أو التابعين» الذين يتّبعون للانتفاع والخدمة.

«غير أولى الإربة» أولى الحاجة الى النّساء كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم كهاروي عن الكاظم عليه السلام أو البله الذين لا يعرفون شيئاً من أمور هنّ كما ورد عن الصادق عليه السلام، «لم يظهروا» لم يطّلعوا ولم عيرِّوا أو لم يطيقوا بعد مجامعتهن، «ولا يضربن» قيل كانت المرأة تنضرب برجلها لتسمع صوت الخلخال منها فنهين عن ذلك لئلا يورث ميلاً في الرِّجال، «ثلاث مرّات» إنَّا خصّت هذه الأوقات الثلاثة لأنّها مظنّة اختلال الستر وكشف العورة كما قال سبحانه ثَلْثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ١ فانّ العورة هي الخلل أمّا قبل وقت الفجر فلأنّه وقت القيام من المضجع وتبديل لباس النوم بلباس اليقظة وأمّا وقت الظهيرة فانَّه وقت القيلولة ووضع الثياب للقايلة، وأمَّا وقت العشاء فانَّه وقت تـبديل لباس اليقظة بلباس النّوم، «بعضكم عملي بمعض» هـؤلاء للمخدمة وهـؤلاء للاستخدام فان الخادم إذا غاب عن عين مخدومه احتاج المخدوم الى طلبه وكذا حكم الأطفال للتربية، «منكم» الخطاب للأحرار لأنّ بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستئذان بالأوقات الثّلاثة وأمّا بلوغ الأرقّاء فالحكم باق كهاكان في التّخصيص لأجل بقاء السبب المذكور وهو الإحستياج الى الخدمة والإستخدام، «فليستأذنوا» أي في جميع الأوقات، «من قبلهم» كالذين بلغوا من قبلهم من الأحرار المأمورين بالإستئذان في كلّ حال في آية أخرى فالبالغ الحرّ يستأذن في كلّ حال والطّفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث خاصّة، «والقواعد» أي اللاّتي قعدن من التّرويج ويئسن من الولد والحيض ولا يطمعن في نكاح لكبرهنّ، «أن يضعن ثيابهنّ» أي الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخيار بل الخيار على ما ورد في بـعض الأخبار، «غير متبرِّجات بزينة» غير متبرِّزات مع الحلي وثياب التجمّل أو غير قاصدات بالوضع اظهارها بل التخفيف إذا احتجن اليه، «وأن يستعففنَ خير لهنّ» أي طلب العفاف بالستر خير لهنّ لأنّ الوضع رخصة لهنّ، وقد ورد في تفسيرها فان لم تفعل فهو خير لهاكها يأتي.

### - ١٠٤ -باب كراهيّة الرّهبانيّة والتبتّل و ترك الباءة

١ - ٢١٩٧٥ (الكافي - ٥: ٤٩٦) العدّة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّي، وإنّ من سنّي النّكاح».

القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «جاءت امرأة عثان بن مظعون القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «جاءت امرأة عثان بن مظعون الى النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم فقالت: يا رسول الله إنّ عثان يصوم النّهار ويقوم اللّيل، فخرج رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثان فوجده يصلّي، فانصرف عثان حين رأى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم فقال له: يا عثان لم يرسلني الله بالرّهبانيّة ولكن بعثني بالحنيفيّة السّمحة السّهلة، أصوم وأصلي وأمس أهلى، فن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي، ومن سنّي النّكاح».

بيان:

قال ابن الأثير في الحديث لا رهبانيّة في الإسلام هي من رهبة النّصاري

۷۰٤ الوافي ج

وأصلها من الرّهبة بمعنى الخوف، كانوا يترهبون بالتخلّي من أشغال الدّنيا وترك ملاذها والزّهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمّد مشاقها حتى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التّعذيب فنفاها النّبيّ صلّى الله عليه وأله ونهى المسلمين عنها وقد مضى خبر آخر في هذا المعنى في نوادر الصّيام.

بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ ثلاث نسوة أتين بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ ثلاث نسوة أتين رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم فقالت احداهنّ: إنّ زوجي لا يأكل اللّحم، وقالت الأخرى: إنّ زوجي لا يشمّ الطّيب، وقالت الأخرى: إنّ زوجي لا يشمّ الطّيب، وقالت الأخرى: إنّ زوجي لا يشمّ الطّيب، وقالت الأولى وسلّم يجرّ زوجي لا يقرب النّساء، فخرج رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم يجرّ رداءه، حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللّحم ولا يشمّون الطّيب ولا يأتون النّساء، أما إني أكل اللّحم وأشمّ الطّيب وآتي النّساء، فن رغب عن سنّي فليس منيّ».

٢١٩٧٨ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٥٠٩) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن ابن رسول رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «نهى رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم النّساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهن عن الأزواج».

٢١٩٧٩ \_ ٥ (الكافي \_ ٥: ٥٠٩) العدّة، عن البرقي، عن عبدالصّمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله عليه السلام فقالت: أصلحك الله اني امرأة متبتّلة، فقال «وما التبتّل عندك؟»، قالت: لا أتزوّج، قال «وَمَا لَا الفضل، فقال «انصر في، فلو كان ذلك فضلاً

لكانت فاطمة صلوات الله عليها أحقّ به منك، إنّه ليس أحد يسبقها الى الفضل».

المحدد الكافي - ٥: ٤٩٦) العددة، عن البرقي، عن أبيه، عن البوقي، عن أبيه، عن الجوهريّ، عن اسحاق بن ابراهيم الجعنيّ قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم دخل بيت أمّ سلمة فشمّ ريحاً طيّبة، فقال: أتتكم الحولاء؟ فقالت: هو ذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء، فقالت: بأبي أنت وأمّي إنّ زوجي عنيّ مُعرِض، فقال: زيديه يا حولاء، قالت: ما أترك شيئاً طيّباً ممّا أتطيّب له به وهو عنيّ مُعرِض، فقال: أما لو يدري ماله باقباله عليك، قالت: وما له بإقباله عليّ؟ فقال: أما انّه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل عليّ؟ فقال: أما انّه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذا هو جامع تحاتّ عنه الذّنوب كما يتحاتّ ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذّنوب».

### بيــان:

«الحولاء» هي زينب العطّارة التي كانت تبيع الطّيب وتأتي كثيراً بيت رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم، «زيديه» أي في التزيّن والتودّد وجواب لو في لو يدري محذوف.

٧-٢١٩٨١ (الكافي - ٥: ٤٩٥) عليّ، عن أبيه والقميان، عن صفوان، عن السحاق بن عبّار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال «ما أحبّ أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه»، قلت: طلب بذلك اللّذة أو يكون شبقاً الى

النّساء؟ قال «إنّ الشّبق يخاف على نفسه»، قلت: يطلب بذلك اللّذّة؟ قال «هو حلال»، قلت: فإنّه يروي عن النّبي صلّى الله عليه وأله وسلّم أنّ أبا ذر رحمه الله سأله عن هذا فقال «ائت أهلك تؤجر»، فقال: يا رسول الله آتيهم وأوجر؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «كما أنّك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت»، فقال أبو عبدالله عليه السلام «ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر».

### بيان:

«الشّبق» شدّة الشّهوة الى النِّكاح، «أزرت» من الوزر.

الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه الله عليه وأله وسلّم لرجل: عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم لرجل: أصبحت صائماً؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً؟ قال: لا، قال: فارجع الى أهلك فانّه منك عليهم صدقة».

### بيسان:

قد مرّ هذا الحديث وما في معناه مع بيان له في باب ما يلحق بالصّدقة من كتاب الزّكاة.

٣ ٢١٩٨٣ ـ ٩ (الكافي ـ ٥: 2٩ و ٥٥٥) القمي، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله».

### بيان:

«الرّهان» المسابقة على الخيل، ولعلّ المُراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريج ولذّة وقد مرّ هذا الخبر مع حديث آخر في هذا المعنى في كتاب الحسبة.

۱۰-۲۱۹۸٤ رقم ۱۸۳۲) محمد بن أحمد، عن التهذيب - ۷: ٤٥٩ رقم ۱۸۳۱) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عثان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال «من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوماً».

11- ٢١٩٨٥ (الفقيه - ٣: ٤٥١ رقم ٤٥٥٨) وهب بن وهب، عن حمد عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليها السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام «من اتّخذ من الإماء أكثر ممّا ينكح أو يُنكح فالإثم عليه إن بغين».

١٢-٢١٩٨٦ (الكافي \_ 0: ٥٦٦) العدّة، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من جمع من النّساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه».

### - 100 -باب القول عند دخول الرّجل بأهله وعند الباءة

١ - ٢١٩٨٧ من الكيافي - ٣: ٤٨١ و ٥: ٥٠٠) محمد، عن ابن عيسىٰ والعدّة، عن البرقي، عن

(التهذيب ـ ٧: ٤٠٩ رقم ١٦٣٦) السرّاد، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد أسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا أدخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام «إذا أدخلت عليك إن شاء الله فرهم قبل أن تصل اليك أن تكون متوضّئة ثمّ أنت لا تصل اليها حتى تتوضّأ وصل ركعتين ثمّ مرهم يأمروها أن تصلي أيضاً ركعتين، ثمّ تحمد الله وصلّ على محمد وآل محمد ثمّ أدع الله ومر من معك أن يؤمّنوا على دعائك وقل: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتاع وآنس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام»، ثمّ قال

١. هكذا في الأصل والكافي ج٣، ولكن في الكافي ج٥ والتهذيب: فرأتني.

«واعلم أنّ الإلف من الله والفِرك من الشّيطان ليكرِّه مـا أحـلّ الله عـزّ وجلّ».

#### بيــان:

«الفِرك» بالكسر بُغض أحد الزّوجين للآخر.

٢١٩٨٨ - ٢ (الكافي - ٥: ٥٠٠) الثلاثة، عن الخرّاز، عن أبي بصير، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٠٢ رقم ٤٤٠٥) أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلهاتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد، ولا تجعل للشّيطان فيه شركاً ولا نصيباً».

البرقي، عن القاسم، عن جدّه، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله عليه البرقي، عن القاسم، عن جدّه، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام «إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع؟»، قلت: لا أدري، قال «إذا هـمّ بذلك فليصلِّ ركعتين وليحمد الله جلّ وعزّثم يقول: اللهم إني أريد أن أتزوّج فقد لله من النّساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة وقد لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي» أ، قال «فإذا دخلت اليه فليضع يده على ناصيتها وليقل: اللّهم على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلهاتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً مسلماً مسلماً مسلماً

١. الى هنا أورده في الفقيه ـ ٣: ٣٩٤ رقم ٤٣٨٧ مثله.

سويّاً ولا تجعله شرك شيطان»، قال: قلت: وكيف يكون من شرك شيطان؟ قال «أنّ ذكر اسم الله تنحّى الشّيطان وإن فعل ولم يسمّ أدخل ذكره وكان العمل منها جميعاً والنّطفة واحدة».

٢١٩٩٠ ـ ٤ (التهذيب ـ ٢٠٧:٧ رقم ١٦٢٧) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى بن الوليد، عن أبي بصير ... الحديث بأدنى تفاوت وزاد في آخره، قلت: فبأيّ شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال «بحبّنا وبغضنا».

٧١٩٩١ ـ ٥ (الفقيه ـ ٣: ٤٠٤ رقم ٤٤١٤) قال الصادق عليه السلام «إذا أتى أحدكم أهله فلم يذكر الله عند الجيّاع وكان منه ولدكان شرك شيطان، ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا».

7 - ٢١٩٩٢ ـ ٦ (الكافي ـ ٥: ١٠٥) محمّد، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إنّي تزوّجت فادع الله لي فقال «قل اللّهمّ بكلهاتك استحللتها وبأمانتك أخذتها، اللّهمّ اجعلها ولوداً ودوداً لا تفرِك، تأكل ممّا راح ولا تسئل عبّا سرح».

### بيان:

كأنّ المراد أنّها تأكل ممّا جاء وحصل عندها بالعشي كائناً ماكان ولا تسئل عمّا ذهب وغاب عنها، وهذا غريب من معنى رواح الماشية وسراحها كها قال عزّ وجلّ حِيْنَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \.

### ١. النّحل / ٦.

۱۲۷ الوافي ج ۲۲

الوشّاء، عن موسىٰ بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه الوشّاء، عن موسىٰ بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «يا با محمّد أيّ شيء يقول الرّجل منكم إذا دخلت عليه المرأته؟»، قلت: جعلت فداك أيستطيع الرّجل أن يقول شيئاً؟ فقال «ألا أعلّمك ما يقول؟»، قلت: بلىٰ، قال «يقول بكلمات الله استحللت فرجها، وفي أمانة الله أخذتها، اللهمّ إن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً واجعله مسلماً سويّاً ولا تجعل فيه شركاً للشيطان»، قلت: وبأي شيء يعرف ذلك؟ قال «أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ ثمّ ابتدأ هو وَشَارِكُهُمْ في الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ ، ثمّ قال «إنّ الشّيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرّجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح»، قلت: بأي شيء يعرف ذلك؟ قال «بحبّنا وبغضنا، فن أحبّنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا يعرف ذلك؟ قال «بحبّنا وبغضنا، فن أحبّنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا

١٩٩٤ ـ ٨ (الكافي ـ ٥: ٣٠٥) البرقي، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله عن جميل بن درّاج، عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا با محمّد إذا أتيت أهلك فأيّ شيء تقول؟»، قال: قلت: جعلت فداك وأطيق أن أقول شيئاً؟ قال «بلى »، قال «قل: اللّهمّ بكلهاتك استحللت فرجها وبأمانتك أخدتها فإن قضيت في رحمها شيئاً ف اجعله تقيّاً زكيّاً ولا تجعل فيه شركاً للشّيطان»، قال: قلت: جعلت فداك، ويكون فيه شرك الشّيطان؟ قال «نعم، أما تسمع قول الله عزّ وجل في كتابه وشَارِكُهُمْ في الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِلاً، إنّ الشّيطان يجيء فيقعد كها يقعد

١. الإسراء / ٦٤.

٢. الإسراء / ٦٤.

الرّجل وينزل كما ينزل الرّجل»، قال: قلت: بأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال «بحبّنا وبغضنا».

9-71990 هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام في النطفتين اللّتين للآدميّ والشّيطان إذا اشتركا، فقال أبو عبدالله عليه السلام «ربّما خُلِق من أحدهما وربّما خُلق منها جميعاً».

قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالساً فذكر شرك الشيطان قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالساً فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال «إذا أردت الجيّاع فقل: بسم الله الرّحمن الرّحيم الذي لا إله إلاّ هو بديع السموات والأرض، اللّهم إن قضيت مني في هذه اللّيلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصني من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك».

١١ - ٢١٩٩٧ - ١١ (الكافي - ٥: ٥٠٢) العدّة، عن سهل، عن السرّاد، عن البن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: في الرّجل إذا أين أهله فخشي أن يشاركه الشّيطان قال «يقول بسم الله ويتعوّذ بالله من الشّيطان».

١٢ - ٢١ (الكافي - ٥:٥٠٣) العدّة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه

١٢٤ الوافي ج ١٢

السلام: إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللّهم جنّبني الشّيطان وجنّب الشّيطان ما رزقني»، قال «فإن قضى الله بينهما ولداً لا يضرّه الشّيطان بشيء أبداً».

۱۳-۲۱۹۹۹ عن محمّد بن أبي خالد، عن محمّد بن أبي خالد، عن محمّد بن أبي جعفر عليه عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إذا أردت الجمّاع فقل: اللّهمّ ارزقني ولداً واجعله تقيّاً زكيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته الى خير» أ.

١٠ روى هذا الحديث في الكافي \_ ٦ : ١٠ عن الإثنين، عن الحسن بن عليّ، عن أبان...
 الخ منله.

## -١٠٦\_ باب الأوقات التي يكره فيها الدّخول بالأهل والباءة

١- ٢٢٠٠٠ (الكافي \_ ٥: ٣٦٦) حميد، عن ابن سهاعة، عن الميثمي، عن أبان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبدالله عليه السلام «ليس للرّجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء».

٢٠٠١ (الكافي ـ ٥: ٤٩٨) الثلاثة، عن عبدالرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجهاع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال «نعم، ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشّمس، ومن مغيب الشّمس الى مغيب الشّفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس، وفي اللّيلة التي ينكسف فيها القـمر، وفي اللّيلة واليـوم اللّذين تكون فيهها الرّيح السّوداء والرّيح الحمراء والرّيح الصّفراء، واليوم واللّيلة اللّذين تكون فيهها الزّلزلة، وقد بات رسول الله صلّى الله عـليه وأله وسلّم عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك اللّيلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول تلك اللّيلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول

١. هكذا في الأصل في الكافي والتهذيب: ينخسف، وهو الصحيح.

٧١٦ الوافي ج

الله ألبغض كان هذا منك في هذه اللّيلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه اللّيلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها وقد عير الله أقواماً فقال جلّ وعز في كتابه وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّهَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابُ مَرْكُومٌ \* فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \"» ثم قال أبو جعفر عليه السلام «وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم عنها وقد انتهى اليه الحبر فيرزق ولداً فيري في ولده ذلك ما يحبّ».

٣-٢٢٠٠٢ ـ (الفقيه ـ ٣:٣٠٣ رقم ٤٤٠٧ ـ التهذيب ـ ٧: ٤١١ رقم ٢٢٠٠٢ ـ التهذيب ـ ٧: ٤١١ رقم ٢٢٠٠٢ السرّاد، عن الخرّاز، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر عليه السلام مثله على اختلاف في ألفاظه.

### بيان:

«الكِسف» بالكسر القطعة من الشيء والمركوم المجتمع الذي تراكم بعضه على بعض وهذا جواب لقولهم فاسقط عليناكسفاً من السّماء ومن جملة اختلاف ألفاظ الفقيه والتهذيب مع الكافي قوله عليه السلام فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمِّي أكلّ هذا البغض؟ فقال: ويحك حدث هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شيء، قولها «أكلّ هذا البغض» تقديره أتبغضني بغضاً يبلغ كلّ هذا فحذف وأقيم مقام المحذوف وقد صحقف بتصحيفات باردة وفسر بتفسيرات كاسدة وليس إلاّكها ذكرناه فانها كلمة شائعة لها نظيرات.

٢٢٠٠٣ ـ ٤ (الكافي \_ ٥: ٤٩٩) العدّة، عن البرقي، عن بكر بن صالح،

١. الطُّور / ٤٤ ــ ٤٥.

٢. السند في التهذيب هكذا: ... عن عمرو بن عثان عن أبي جعفر قال: قالت لأبي عبدالله (ع) ... الخ.

عن١

(الفقيه ـ ٣: ٤٠٢ رقم ٤٤٠٦) الجعفري، عن أبي الحسن موسىٰ عليه السلام قال «من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد».

١٢٠٠٤ (الكافي \_ ٥: ٤٩٩) عنه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام قال «إنّ فيا أوصى به رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم عليّاً عليه السلام قال: ياعليّ لا تجامع أهلك في أوّل ليلة من الهلال، ولا في ليلة النّصف، ولا في آخر ليلة، فانّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخبل، فقال عليّ عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: إنّ الجن يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من الهلال وليلة النّصف وفي آخر ليلة، أما رأيت المجنون يصرع في أوّل الشهر وفي وسطه وفي آخره» ٢.

7-۲۲۰۰۵ (الكافي - ٥: ٤٩٩) سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أكره لأمّـتي أن يغشى الرّجل أهله في النّصف من الشهر أو في غرّة الهلال فانّ مردة الشياطين والجنّ تغشى بني آدم فيجنّنون ويخبّلون، أما رأيت المصاب يصرع في النّصف من الشهر وعند غرّة الهلال».

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٤١١ رقم ١٦٤٣ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٧: ٤١١ رقم ١٦٤٤ بهذا السند أيضاً.

## بيـان:

الخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول ويُقال لفساد الأعضاء والفالج الخبل بالتسكين والتحريك وللجنون أيضاً بهما وبالضمّ.

٧-٢٢٠٦ ك (الفقيه - ٣:٣٠٣ رقم ٤٤٠٨) قال الصادق عليه السلام «لا تجامع في أوّل الشهر، ولا في وسطه ولا في آخره، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد»، قال أ «ثمّ أوشك أن يكون مجنوناً، ألا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره».

۸-۲۲۰۰۷ (الفقیه - ۳: ٤٠٤ رقم ٤٤٠٩) وقال علیه السلام «تکسره الجنابة حین تصفر الشّمس، وحین تطلع وهی صفراء».

## بیان:

سيأتي أسناد هذا الحديث مع ذكر سائر الأوقات في الباب التالي لهذا الباب.

# - ۱۰۷\_ باب مناهى الباءة وما لا بأس به فيها وما ينبغي

١- ٢٢٠٠٨ (الكافي - ٥: ٥٣٩) الثلاثة، عن الحسن بن عطيّة، عن عدافر الصيرفيّ قال:

(الفقيه ـ ١: ٩٦ رقم ٢٠٢) قال أبو عبدالله عليه السلام «ترئ هؤلاء المسوّهين خلقهم؟»، قال: قلت: نعم، قال «هؤلاء الذين يأتى آباؤهم نساءهم في الطّمث».

٢ - ٢٢٠٠٩ (الفقيه - ١: ٩٦ رقم ٢٠١) قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم «من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه».

٣- ٢٢٠١٠ (الفقيه - ١: ٩٦ رقم ٢٠٣) قال الصادق عليه السلام «لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمّه في حيضها».

٢٢٠١١ ـ ٤ (التهذيب ـ ٧: ٤٧٣ رقم ١٨٩٩) محسمّد بن أحمد، عن العبّاس ابن معروف، عن النّوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسىٰ بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ عليه السلام «لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النّفاس».

بيـان:

سيأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدّة الحبلي إن شاء الله.

التهذيب ـ ١: ١٧٦ رقم ٥٠٥) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي وأحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن عمرو بن عثان، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النّفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدّم؟ قال «نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ».

7- ٢٢٠١٣ (التهذيب \_ 1: ٤٠٢ رقم ١٢٥٧) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال «ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ويغشاها فيا سوى ذلك من الأيّام ولا يخشاها حتى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد».

٧- ٢٢٠١٤ (الكافي \_ ٥: ٤٩٧) العدّة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كها يأتي الطّير ليمكث وليلبّث، قال بعضهم: وليتلبّث» أ.

## بيان:

«التلبّث» تكلّف اللّبث.

٨- ٢٢٠١٥ (الكافي \_ ٥: ٥٦٧) العدّة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله عليه وأله وسلّم: إذا عبدالله عليه وأله وسلّم: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجِّلها».

٢٢٠١٦ (الفقيه ـ ٣: ٥٥٩ رقم ٤٩١٩) قال الصّادق عليه السلام «إنّ أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيّاً لتشبّئت به، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينها مداعبة فإنّه أطيب للأمر».

## بيان:

وذلك لأنّ الرّجل ربّما سكنت شهوته وفرغ من الأمر وبقيت المرأة شديدة الشّوق بعد، وإنّما مثّل بالزّنجي لقبح منظره، «والمداعبة» الملاعبة والمازحة.

۱۰ ۲۲۰۱۷ من أبيه، عن أبيه، عن البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام

١. أورده في التهذيب ٧- ٢١٢ رقم ١٦٤٨ بهذا السند أيضاً.

«اتّقوا الكلام عند ملتق الختانين فانّه يورث الخرس» ١.

١١- ٢٢٠١٨ (الكافي \_ ٥: ٤٩٨) عليّ، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «لا يجامع المختضب»، قلت: جعلت فداك لِم لا يُجامع المختضب؟ قال «لأنّه محتصر» ٢.

## بيان:

كأن المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ويحتمل اعجام الصاد بمعنى محل حضور الملائكة والجن.

وفي التهذيب هكذا قلت: جعلت فداك لا يجامع المختضب، قــال «لا» مــن دون ذكر التعليل وهو أوضح فان التفسيرين لا يخلوان من تكلّف.

۱۲-۲۲۰۱۹ (التهذيب ـ ١: ٣٧٧ رقم ١١٦٤) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن مسلم مولى عليّ بن يقطين قال: أردت أن أكتب الى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنوّر الرّجل وهو جنب؟ قال: فكتب إليّ ابتداءً «النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرّجل مختضباً ولا تجامع المرأة مختضبة».

١. أورده في التهذيب ٧: ٤١٣ رقم ١٦٥٣ بهذا السند أيضاً.

٢. أورده في التهذيب ـ ٧ : ٤١٣ رقم ١٦٥٤ بهذا السند أيضاً.

٣. متن الحديث في التهذيب المطبوع مطابق لما في الكافي المطبوع، وكذلك ما في الوافي،
 فلاحظ.

- ۱۳-۲۲۰۲۰ (الكافي ٥: ٤٩٧) ابن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النفر، عن محمد بن سكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أينظر الرّجل الى فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال «لا بأس» ٢.
- ۱۲۰۲۱ ـ ۱۵ (التهذيب ـ ۷: ٤١٤ رقم ١٦٥٦) الحسين، عن الحسن، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرّجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال «لابأس به إلاّ أنّه يورث العملي».

#### يسان:

يعنى عمى الولد "كما يأتي في حديث الوصايا.

- ١٠ ٢٢ ١٥ (الكافي ٥: ٤٩٧) الثلاثة، عن رجل، عن اسحاق بن على الله عليه السلام في الرّجل ينظر الى امرأته وهي عريانة، قال «لا بأس بذلك، وهل اللّذّة إلاّ ذاك» ٤.
- ١٦ ٢٢ ١٦ (الكافي ٥: ٤٩٧) الإثنان، عن الوشّاء، عن ابراهيم بن أبي بكر النحّاس، عن موسىٰ بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام في

١. في التهذيب: في بدل الى.

<sup>..</sup> ٢. أورده في التهذيب \_ ٧: ٤١٣ رقم ١٦٥١ بهذا السند أيضاً.

٣. في التهذيب المطبوع آخر الحديث هكذا: يورث العمى في الولد.

٤. أورده في التهذيب ٧- ٤١٣ رقم ١٦٥٢ بهذا السند أيضاً.

الرّجل يجامع فيقع عنه ثوبه، قال «لا بأس» ١.

١٧٠٢٤ ـ ١٧ ـ (الكافي ـ ٥: ٤٩٧) محمّد، عن أحمد، عن اسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يقبّل قُبل امرأته قال «لا بأس» ٢.

۱۸ - ۲۲۰۲۵ (الكافي - ٥: ٤٩٧) العدّة، عن البرقي، عن محمّد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطىٰ بها ثلاثين ألف درهم فكان لايبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك بين شفري فاني أجد لذلك لذّة، فكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل لي أبا عبدالله عليه السلام عن هذا فسأله فقال «لابأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها».

## بــان:

«لا يبلغ منها ما يريد» أي لايقدر على وطأها.

17 - 17 \_ 19 (التهذيب \_ 2: 20٧ رقم ١٨٢٩) الصفّار، عن معاوية ابن حكيم، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قـلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل تكون عنده جـوارى فـلا يـقدر عـلى أن

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٤١٣ رقم ١٦٤٩ بهذا السند أيضاً.

٢. أورده في التهذيب ـ ٧ : ٤١٣ رقم ١٦٥٠ بهذا السند أيضاً، وفي الكافي والتهذيب قُبل
 المرأة بدل قُبل امرأته.

يطأهن يعمل لهن شيئاً يلذّذهن به؟ قال «أمّا ما كان من جسده فلا بأس به».

۳۰ ـ ۲۲ ـ ۲۰ (التهذيب ـ ۱: ۳۷۱ رقم ۱۱۳۳) سعد، عن الحسين بن بندار الصير في (الصرمى ـ خ ل)، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، عن العجلي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يأتى جاريته في الماء قال «ليس به بأس».

۲۲۰۲۸ ـ ۲۱ (التهذيب ـ ۱: ۳۷۱ رقم ۱۱۳۵) سعد، عن الزيّمات، عن ابن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يقرأ في الحيّام وينكح فيه؟ قال «لا بأس به».

## بيسان:

قد مضىٰ هذا الحديث باسناد آخر من الكافي والتهذيب في باب آداب الحمّام من كتاب الطّهارة والتزيّن.

٢٢٠٢٠ - ٢٢ (الكافي - ٥: ٤٩٩) عليّ، عن أبيه، عن الجوهري، عن السحاق بن ابراهيم (عن الخرّاز - خ ل) عن ابن راشد ، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ، فانّ ذلك ممّا يورث الزّنا» .

١. في التهذيب: عن أبي راشد. والظاهر هذا هو الحسن بن راشد مولى بني العبّاس، كوفي.
 ٢. أورده في التهذيب ٧٠: ٤١٤ رقم ١٦٥٥ بهذا السند أيضاً.

٢٣٠٣٠ (الكافي - ٥: ٥٠٠) عليّ، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين ابن زيد، عن أبيه، عن أبيه عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: والّذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً يغشى امرأته وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً ان كان غلاماً كان زانياً أو جارية كانت زانية، وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الحدم».

۱ ۲۲۰۱'۱ – ۲۶ (التهذیب – ۲۰۸:۸ رقم ۷۳۵) الحسین، عن حمّاد بن عیسیٰ، عن ابن أبي یعفور، عن أبي عبدالله علیه السلام عن الرّجل ینکح الجاریة من جواریه ومعه في البیت من یریٰ ذلك ویسمعه قال «لا بأس».

۲۲۰۳۲ ــ ۲۰ (التهذيب ــ ۷: 20۹ رقم ۱۸۳۷) محمّد بن أحمد، عن يعقوب، عن التميمي، عمّن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أتى الرّجل جاريته ثمّ أراد أن يأتى الأخرىٰ توضّاً».

## بيان:

لعلّ المراد بالتّوضئ تنظيف البدن ويحتمل معناه الشّرعي.

٢٢٠٣٣ ـ ٢٦ (التهذيب ـ ٧: ٤٥٩ رقم ١٨٣٨) بهذا الإسناد، عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين.

٢٢٠٣٤ ـ ٢٧ ـ (الكافي \_ ٥: ٥٦٠) محمّد، عن أحمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا بأس أن ينام الرّجل بين أمتين والحرّتين، إغّا نساؤكم عبزلة اللَّعب» \.

## بیسان:

«اللُّعب» جمع لُعبة وهي ما يلعب به.

٢٢٠٣٥ ـ ٢٨ (الكافي ـ ٥: ٥٦٠) بهذا الإسناد انّه كره أن يجامع الرّجل مقابل القبلة.

۲۲۰۳۱ \_ ۲۹ (الفقيه \_ ۳: ٤٠٤ رقم ٤٤١٠) سأل محمّد بن العيص المعالم المع

٣٠ ـ ٢٢٠٣٧ ـ (الفقيه ـ ٣: ٤٠٤ رقم ٤٤١١) وقال عليه السلام «لا تجامع في السفينة» ٤.

۳۱ ـ ۲۲۰ ۳۸ (الفقیه ـ ۱: ۲۷۷ رقم ۸۵۲) نهی رسول الله صلّی الله علیه وأله وسلّم عن الجّهاع مستقبل القبلة ومستدبرها.

١. أورده في التهذيب ـ ٧: ٤٨٦ رقم ١٩٥٣ بهذا السند أيضاً.

٢. في الفقيه المطبوع: محمّد بن الفيض.

٣ و ٤. هذا الحديث والذي يليه أورده في التهذيب ٧ : ٤١٢ رقم ١٦٤٦ مثله فراجع.

٣٧- ٢٢٠٣٩ (التهذيب - ٧: ٤١٨ رقم ١٦٧٧) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن اسحاق بن عبّار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرّجل يكون معه أهله في السّفر ولا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال «ما أحبّ أن يفعل ذلك اللّ أن يخاف على نفسه».

الدوله «ما أحبّ أن يفعل» وقت توجّه الخطاب الينا بعد حصول أسباب التكليف، بل ليس معنى أسباب التكاليف إلا ما جعله الله الشارع علامة لتوجّه التكليف الينا كما ذكره العلامة «ره» في النهاية، إذ لا سبيل الى العلم بخطاب الشارع بعد انقطاع الوحي، مثلاً الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر أي علامة يعرف منه توجّه التكليف الينا، والإستطاعة سبب للحج أي علامة ومعرف للخطاب بالحج، وهكذا. ويجوز أن يكون وقت توجّه التكليف وقتاً يصح فيه كالدلوك أو غيره كالإستطاعة، ويجب تحصيل مقدمات الواجب بعد العلم بالوجوب، كما أنّه يحرم افناء ما هو موجود من شروط الواجب حينئذ ولكن لا يجب حفظ المقدمات واقتناؤها قبل حصول السبب فأنّه قبل الظهر لا يعلم أنّه يدرك الزّوال صحيحاً فيصير مكلّفاً حتى يتهيئاً ويحصل مقدمات الصلاة أوّلاً، أمّا بعد الزّوال فيجب عليه الصّلاة بمقدّماتها ويجب قبل الموسم تحصيل الصّلاة أوّلاً، أمّا بعد الزّوال فيجب عليه الصّلاة مقدّماتها ويجب قبل الموسم بعد الإستطاعة وإلا لكان لكلّ مستطيع أن يترك الحجّ بترك مقدّماته حتى يضيق وقته ويتعذّر فعله، فالمستطيع قبل الموسم جامع لشرائط التكليف يجب عليه قبله تحصيل مقدّماته بخلاف المتلاة بهدة عليا المقدّماته بعده المستطيع قبل الموسم جامع لشرائط التكليف يجب عليه قبله تحصيل مقدّماته بخلاف المتلاة المتلاة المهلاة المهلاة المهلة الم

ولا ضير في الإلتزام بكون عمل واجباً منجزاً قبل وقته بحيث يستلزم العقاب ان أدرك الوقت ولم يفعل لأنّ وقت توجّه التكليف جاز أن يتقدّم على وقت امتثاله ولا يتنع عقلاً. ثمّ أنّه لايتصوّر وجوب المقدّمات في الواجب المشروط بفعل اختياري، فإذا قال السيّد إن ذهبت الى السوق فاشتر اللّحم وإن عصيت فتب لا يستلزم أن يكون الذّهاب الى السوق وارتكاب المعصية ومقدّماتها واجبين وليس اشتراء اللّحم والتوبة أيضاً واجبين قبل الذّهاب الى السوق، والمعصية بخلاف ما إذا علق الوجوب على أمر

٢٢٠٤٠ ـ ٣٣ (التهذيب ـ ١: ٤٠٥ رقم ١٢٦٩) ابن محبوب، عن علي ابن السّندي، عن صفوان، عن اسحاق بن عبّار... الحديث، إلاّ أنّه قال في آخره «إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه».

## بيان:

قد مضيّ هذا الحديث من الكافي مع ذيل له وتفسير الشبق.

٣٤ ـ ٢٢٠٤١ (الفقيه ـ ٣: ٤٠٤ رقم ٤٤١٢) قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «يكره أن يغشى الرّجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه».

٣٠٠٤٢ ـ ٣٥ (الفقيه ـ ٣: ٥٥٥ رقم ٤٩٠٤) قال الصّادق عليه السلام «ثلاث يهدمن البدن وربّا قتلنّ: دخول الحبّام على البطنة، والغشيان على الإمتلاء، ونكاح العجائز».

\_

غير اختياري كمجيء الموسم ودلوك الشمس فإنها يجيئان لا محالة وليس للمكلّف أن يتحرّز عن مجيئها كما يكن له أن لايذهب الى السوق، وحينئذ فيصح أن يقسم الواجب المشتمل على أدوات الشرط على قسمين: الأوّل: الواجب المعلّق على أمر اختياري يجوز للمكلّف أن يتحرّز عنه، والثاني: المعلّق على أمر غير اختياري لايمكن التحرّز عنه، والقسم الأوّل أشبه بشرائط المستحبّات يمكن المكلّف أن يدفع الوجوب عن نفسه ولا يذهب الى السوق، وأمّا الثاني فلا يمكن دفعه والتحرّز عنه، فلا يجب معدّمات الواجب المشروط بفعل اختياري قطعاً، ولكن يمكن أن تكون مقدّمة الواجب المعلّق على أمر غير اختياري واجبة قبل وقته. «ش».

بيان:

«البطنة» الكظّة وهي أن يمتلئ من الطعام امتلاءً شديداً.

٣٦- ٢٢٠٤٣ (الفقيه - ١: ٨٤ رقم ١٨٢) الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّي أكره الجنابة حين تصفر الشّمس وحين تطلع وهي صفراء».

٢٢٠٤٤ ـ ٣٧ (الفقيه ـ ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥٣) قال عليّ عليه السلام «يستحبّ للرّجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول الله جلّ وعزّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ الرّفث الجامعة» ٢.

النسلام فقال «يا عليّ: إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حيّي السلام فقال «يا عليّ: إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حيّق السلام فقال «يا عليّ: إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حيّق تجلس واغسل رجليها، وصبّ الماء من باب دارك الى أقصى دارك، فإنّك إن فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة، وأنزل عليه سبعين ألف لون من الرّحة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كلّ زاوية من بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخيل والكربرة تلك الدّار، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخيل والكربرة

١. البقرة / ١٨٧.

٢. وكذلك في ج٢ : ١٧٣ رقم ٢٠٥٢ مثله، ورواه أيضاً مستنداً في الكافي ـ ٤ : ١٨٠ مثله.

والتفّاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء».

فقال علي عليه السلام «يا رسول الله ولأيّ شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ »، قال «لأنّ الرّحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد، ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد»، فقال عليّ عليه السلام «يا رسول الله ما بال الحلّ تُمنع منه؟»، قال «إذا حاضت على الحلّ لم تطهر أبداً بهام والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة والتّفاح يقطع حيضها فيصير داء عليها».

ثمّ قال «يا عليّ: لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره، فانّ الجنون والجذام والخبّل يسرع اليها والى ولدها، ياعليّ: لا تجامع امرأتك بعد الظهر فانّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشّيطان يفرح بالحول في الإنسان، يا عليّ: لا تتكلّم عند الجبّاع فانّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، ولا ينظرن أحد الى فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجبّاع، فانّ النّظر الى الفرج يورث العمىٰ في الولد، يا عليّ: لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فاني أخشىٰ إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنّئاً (مؤنّئاً -خ ل) أو مخبّلاً، يا عليّ: من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني أخشىٰ أن تنزل عليها نار من السّماء فتحرقها.

يا عليّ: لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ولأهلك خرقة ولا تحسحا بخرقة واحدة فتقع الشّهوة على الشّهوة، فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما الى الفرقة والطّلاق، يا عليّ: لا تجامع امرأتك من قيام، فان ذلك من فعل الحمير، فان قضي بينكما ولد كان بـوّالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان، يا عليّ: لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى، فانه إن قضى بينكما ولد يكون له ستّة أصابع أو أربعة أصابع، يا عليّ: لا تجامع قضى بينكما ولد يكون له ستّة أصابع أو أربعة أصابع، يا عليّ: لا تجامع

امرأتك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلاداً قتّالاً أو عَريفاً، يا عليّ: لا تجامع امرأتك في وجمه الشّمس وتملألؤها إلاّ أن ترخي ستراً فيستركها، فانه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بـؤس وفـقرحتى يوت.

يا عليّ: لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة، فإنّه إن قصي بينكما ولد يكون حريصاً على اهراق الدِّماء، يا عليّ: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ: لا تجامع أهلك في النّصف من شعبان فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤوماً ذا شامّة في وجهه، يا عليّ لا تجامع امرأتك في آخر درجة منه إذا بتي يومان، فإنّه ان قضي بينكما ولد يكون عشاراً وعوناً للظالمين ويكون هلاك فئام من النّاس على يديه، يا عليّ: لا تجامع أهلك على سقوف البنيان، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً م ائباً متدعاً.

يا علي : إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك اللّيلة فانّه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ، وقرأ رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم إنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ (، يا علي: لا تجامع أهلك إذا خرجت الى سفر مسيرة ثلاثة أيّام ولياليهنَّ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم عليك، يا عليّ: عليك أن تجامع ليلة الإثنين، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله، راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا عليّ: إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فانّه يرزق الشهادة بعد شهادة لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ولا يعذّبه الله مع المشركين ويكون طيّب النكهة والفم، رحيم القلب، سخيّ اليد، طاهر

اللِّسان من الغيبة والبهتان.

يا على": وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد يكون حاكماً من الحكام أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند الزوال عند كبد السّماء فقضي بينكما ولد فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيًا ويرزقه الله السلامة في الدِّين والدِّنيا، يا علي الإ يشيب جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، فإنه يكون خطيباً قوّالاً مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد، فإنه يكون معروفاً مشهوراً عالماً، وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، فانه يرجى أن يكون الولد من الأبدال إن شاء الله تعالى، يا علي الا تجامع الهلك في أوّل ساعة من اللّيل فانّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدّنيا على الآخرة، يا علي": احفظ وصيّي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام».

## بيان:

«صبّ الماء» أي الغسالة، «ترفرف» تبسط والمؤنّث والخنّث بمعنى وكلاهما يوجدان في النّسخ على البدل، وأمّا على الجمع كما في بعضها فلا يصلح إلا بتكلّف إلاّ أن يجعل مجنّناً بالجيم والنونين، «فلا يقرأ القرآن» قال في الفقيه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها، «فالعريف» كأمير رئيس القوم والقيّم بأمور القبيلة أو الجهاعة من النّاس يلي أمورهم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم فقيل بمعنى فاعل والعرافة عمله وفي الحديث النّبويّ من طريق العامّة العرافة حقّ والعرفاء في النّار.

قال ابن الأثير «أي فيها مصلحة للنّاس فيرفق في أمورهم وأحوالهم»، وقوله العرفاء في النّار تحذير من التعرّض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة، وإذا لم ٧٣٤

يقم بحقّه أثم واستحقّ العقوبة، «ذا شامّة في وجهه» كأنّه بالهمز أي يعرف الشّؤم في وجهه وأمّا بدون الهمز بمعنى البثرة التي يكون في الجسد الى السواد فلا يناسب أن يذكر في مقام الشّين، «في آخر درجة منه» أي من شهر شعبان أو من الشهر مطلقاً وكأنّه لم يحسب زمان المحاق من الشّهر، ولذا وصف الدرجمة بالآخر مع بقاء يومين منه ويجوز أن يجعل قوله إذا بقي يومان بدلاً من آخر درجة منه فيكون بياناً له، والعشار من يأخذ العشر من أموال النّاس ظلماً، والفئام الجهاعة من النّاس، «إذا خرجت في سفر» أي إذا أردت الخروج أو خرجت معها والأوّل أظهر وكذا الكلام فيا بعده فان حملنا الأوّل على الأوّل والثاني على الثاني كان أقرب الى التوفيق بينها وأبعد عن أن يشبه التكرار والتخالف مسيرة ثلاثة أيّام أمّا متعلّق بلا تجامع أو السفر، «والكبد» بالتّحريك وسط السّاء وكبدت الشّمس السّاء صارت في كبدها، «قيًّا» أي بأمور النّاس مرجوعاً اليه، والمفوّه المنطيق، والأبدال جمع بدل بالتّحريك وبالكسر بمعنى الشريف والكريم.

وعن الرضا عليه السلام الأبدال قوم من الصّالحين إذا مات أحدهم أبدل الله تعالى مكانه بآخر، ولا يخفئ ما في هذه الوصايا وبعد مناسبتها لجلالة قدر المخاطب بها، ولذلك قال بعض فقهائنا انّها ممّا يشمّ منه رائحة الوضع.

# -١٠٨-باب ما يحلّ من الحائض والنّفساء وما لا يحلّ

١- ٢٢٠٤٦ (الكافي - ٥: ٥٣٨) محمد، عن أحمد، عن محمد بن الحسين ١ عن ابن بزيع

(التهذيب \_ 1: 108 رقم 27۷) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي، عن ابن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن محمد بن عليّ، عن ابن بزيع، عن بزرج، عن اسحاق بن عبر، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال «كلّ شيء ما عدا القبل بعينه».

٢- ٢٢٠٤٧ (الكافي - ٥: ٥٣٨) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن عبّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال «ما دون الفرج».

١. في الكافي المطبوع: ومحمّد بن الحسين بدل عن محمّد بن الحسين.

٣- ٢٢٠٤٨ عن علي ي م : ٥٣٩) محمد، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي ابن الحسن، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما يحلّ للرّجل من امرأته وهي حائض؟ فقال «ما دون الفرج».

- 2 ٢٢٠٤٩ . (الكافي ٥: ٥٣٩) بهذا الإسناد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبان والحسين بن أبي يوسف، عن عبدالملك بن عمر و قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما يحلّ للرّجل من المرأة وهي حائض؟ قال «كلّ شيء غير الفرج»، قال: ثمّ قال «إنّا المرأة لعبة الرّجل».
- 102.1 0 (التهذيب ١: ١٥٤ رقم ٤٣٦) بالإسناد المتقدِّم، عن التيملي، عن أخويه محمّد وأحمد، عن أبيها، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّق موضع الدّم».
- ٦-٢٢٠٥١ (التهذيب ١: ١٥٤ رقم ٤٣٨) بهذا الإسناد، عن التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يأتي المرأة فيا دون الفرج وهي حائض؟ قال «لابأس إذا اجتنب ذلك الموضع».
- ٧-٢٢٠٥٢ (التهذيب ١: ١٥٥ رقم ٤٤٢) أحمد، عن البرقي، عن البرقي، عن الماعيل، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام ما

للرّ جل من الحائض؟ قال «ما بين الفخذين».

٨- ٢٢٠٥٣ (التهذيب - ١: ١٥٥ رقم ٤٤٣) أحمد، عن البرقي، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما للرّجل من الحائض؟ قال «ما بين إليتيها ولا يوقب».

٢٢٠٥٤ ـ ٩ (التهذيب ـ ١:١٥٤ رقم ٤٣٩) التّيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن

(الفقيه ـ ١: ٩٩ رقم ٢٠٤) الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال «تتزّر بإزار الى الرّكبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار».

۱۰ - ۲۲ - ۱۰ (الفقيه - ۱: ۹۹ رقم ۲۰۰) وذكر عن أبيه عليه السلام «أنّ ميمونة كانت تقول: إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم كان يأمرني إذاكنت حائضاً أن أتّرر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش».

11- 1707 من التهديب - 1: 102 رقم 250) التّيملي، عن ابن أسباط، عن عمّه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال «تترّر بازار الى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار».

١٢ - ٢٢٠٥٧ (التهذيب - ١: ١٥٥ رقم ٤٤١) التّيملي، عن العبّاس بن

عامر، عن حجاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض والنّفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ قال «تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه».

## بيان:

هذه الأخبار الثلاثة حملها في التهذيبين على الإستحباب وجوّز حملها على التّقيّة لموافقتها لمذاهب كثير من العامّة.

۱۳-۲۲۰۵/ ۱۳ (التهذيب ـ ١: ١٥٥ رقم ٤٤٤) التّيملي، عن العبّاس بن عامر، وجعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال «لا شيء حتّى تطهر».

## بيان:

قال في التهذيبين: يعني لاشيء له من الوطئ في الفرج وإن كان يحل له ما عداه، وجوّز فيه الوجهين السابقين أيضاً.

# - ۱۰۹\_ باب إتيان التي ينقطع دمها و لما تغتسل

١- ٢٢٠٥٩ (الكافي - ٥: ٥٣٩) محمد، عن أحمد، عن السرّاد،

(التهذيب ـ ١: ١٦٦ رقم ٤٧٥) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي وأحمد بن عبدون، عن ابن الزّبير، عن التيملي، عن النّخعي، عن السرّاد، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيّامها، قال «إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل».

٢- ٢٢٠٦٠ (التهذيب \_ ١٦٦١ رقم ٤٧٦) بالأسناد الأوّل، عن

(التهذيب) التّيملي، عن أخويه، عن أبيها، عن ابن بكير،

١. وكذلك في التهذيب ـ ٧: ٤٨٦ رقم ١٩٥٢ مثله.

٢. لم نعثر على هذا السند لهذا الحديث في التهذيب ولكن وجدناه في الإستبصار ـ ١ :

عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء».

٣- ٢٢٠٦١ ق (الكافي - ٥: ٥٣٩) محمّد، عن سلمة بن الخطّاب، عن الطّاطريّ، عن محمّد بن أبي حمزة

(التهذيب - ١: ١٦٧ رقم ٤٨١) بالإسناد المتقدّم، عن التيملي، عن النّخعي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسىٰ عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطّهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال «لابأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ».

17777 \_ 3 (التهذيب \_ 1: ١٦٧ رقم ٤٨٠) بالإسناد المتقدِّم، عن التيملي، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثان، عن ابن المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح عليه السلام «في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم قسن الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وإن فعل فلا بأس به»، وقال «قسن الماء أحبّ إلى».

١٣٥ رقم ٤٦٤ هكذا: بهذا الإسناد عن عليّ بن الحسن [بن فضّال \_ خ]، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيها، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام... الخ، وكذلك نقل في الوسائل القديم \_ ٢: ٥٧٢ عن التهذيب والإستبصار، وفي الوسائل الجديد ج٢: ٣٢٥ مع اشتباه في تخريج الحديث فانتبه. وقد ذكر هذا الإختلاف بالسند العلامة المجلسي «نوّر الله قبره الشريف» مع بحث وتحقيق دقيق في ملاذ الأخيار ج٢: ٥٠، فمن أراد فليراجع.

أقول: الظاهر الصحيح ما في الإستبصار وعبدالله بن بكير من أصحاب الصادق(ع) كيف يروي عن عليّ بن يقطين الذي من أصحاب الكاظم(ع) بالواسطة. ٢٢٠٦٣ ـ ٥ (التهذيب ـ ١: ١٦٦ رقم ٤٧٨) عنه، عن ابن أسباط، عن عمّه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطّهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال «لا، حتى تغتسل»، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السّفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تنغتسل؟ قال «لا يصلح حتى تغتسل».

٦-٢٢٠٦٤ (التهذيب - ١: ٣٩٩ رقم ١٢٤٤) محمد بن أحمد، عن معاوية ابن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة حاضت... الحديث بأدنى تفاوت.

٧- ٢٢٠٦٥ رقم ٤٧٩) التيملي، عن التخعي وسندي بن محمد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل، أفلز وجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال «لا، حتى تغتسل».

## بيان:

حملها في التهذيبين على أنّ الأولى أن لا يقربها حتى تنعتسل من دون أن يكون محظوراً كما دلّت عليه الأخبار السّابقة ووقع في بعضها التّصريح به.

٨- ٢٢٠٦٦ (التهذيب \_ ١: ٤٠٥ رقم ١٢٦٨) ابن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن الفطحيّة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها؟ قال «نعم».

بيان:

يعني بعدما رأت الطّهر.

٧٢٠٦٧ \_ ٩ (الكافي \_ ٣: ٨٧) عليّ بن محمّد وغيره، عن

(التهذيب ـ ١: ٤٠٠ رقم ١٢٥٠) سهل، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحذّاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحرأة الحائض ترى الطّهر وهي في السّفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصّلاة؟ قال «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصليّ»، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال «نعم إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس».

بیان:

قد مضىٰ في باب حدّ النّفاس من كتاب الطّهارة ما يناسب هذا الباب.

# -۱۱۰\_ باب كفّارة إتيان الحائض وتعزيره

١٢٠٦٨ - ١ (الكافي - ٢٤٣:٧ - التهذيب - ١: ١٤٥ رقم ٢٧٦) علي، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال «يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار»، قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال «نعم، خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزّاني لأنّه أتى سفاحاً».

## بيان:

قد مضى خبر آخر مشتمل على هذا التعزير بعينه والإقتصار على الإستغفار من دون ذكر الكفّارة في كتاب الحدود.

٢- ٢٢٠٦٩ (التهذيب - ١: ١٦٤ رقم ٤٧١) محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الطّيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي

١. وكذلك في ج٨: ٣٢٠ رقم ١١٨٨ مثله.

عبدالله عليه السلام «في كفّارة الطّمث أن يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار»، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال «فليتصدّق على مسكين واحد وإلاّ استغفر الله ولا يعود فانّ الإستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل الى شيء من الكفّارة».

- ٣- ٢٢٠٧٠ ـ (الكافي ـ ٧: ٤٦٢) أحمد، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض فقال «إن كان واقعها في استقبال الدّم فليستغفر الله ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدّم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه».
- ۱۳۰۷۱ ـ ٤ (التهذيب ـ ۱:۱۳۳ رقم ٤٦٧) المشائخ، عن سعد، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمد قال: سألته عمّن أتى امرأة وهي طامث، قال «يتصدّق بدينار ويستغفر الله».
- ۱٦٣٠١ ـ ٥ (التهذيب ـ ١٦٣٠١ رقم ٤٦٩) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرّجل يقع على امرأته وهي حائض، ما عليه؟ قال «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه».
- ۲۲۰۷۳ ـ ٦ (الفقيه ـ ٩٦:١ رقم ٢٠٠) الحديث مرسلاً منقطوعاً وزاد «ومن جامع أمته وهي حائض تصدّق بثلاثة أمداد من طعام، هـذا إذا

أتاها في الفرج، فإذا أتاها من دون الفرج فلا شيء عليه».

٧- ٢٢٠٧٤ (التهذيب - ١: ١٦٣ رقم ٤٦٨) جماعة، عن التملعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي، عن ابن عقدة، عن التيملي، وأحمد بن عبدون، عن ابن الزّبير، عن التيملي، عن محمّد بن عيسى، عن النّضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به».

۱۹۵۰ - ۱ (التهذیب - ۱: ۱۹۵ رقم ۲۷۰) المشائخ، عن سعد، عن أبان، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال «يستغفر ربّه»، قال عبدالملك: فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبدالله عليه السلام «فليتصدّق على عشرة مساكين».

٣٢٠٧٦ ـ ٩ (التهذيب ـ ١: ١٦٤ رقم ٤٧٢) ابن عيسى، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال «لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها»، قلت: فان فعل عليه كفّارة؟ قال «لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله».

۱۰-۲۲۰۷۷ من أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عمد، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرّجل على امرأته وهي طامث خطأ قال «ليس عليه شيء وقد عصى ربّه».

٧٤٦

۱۱-۲۲۰۷۸ (التهذیب - ۱: ۱٦٥ رقم ٤٧٤) التّیملي، عن أخیه أحمد، عن أبیه، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة، عن أحمدهما عملیها السلام قال: سألته عن الحائض یأتیها زوجها، قال «لیس عملیه شيء یستغفر الله ولا یعود».

## بیان:

في التهذيبين قيد الأخبار المطلقة في الكفّارة على المقيّدة منها بالتفصيل بأوّل الحيض ووسطه وآخره وحمل التصدّق على المساكين على ما لم يبلغ ذلك وحمل نفي الكفّارة والإقتصار على الإستغفار بما إذا لم يعلم بالحيض مستدلاً بما يتضمّن نسبة العصيان اليه مع الخطأ ولا يخلو من تكلّف والأولى أن يحمل الكفّارة فيه مطلقاً وتفاصيلها جميعاً على الإستحباب ومراتبه في الفضل ويحمل سقوطها على ما إذا لم يجدكا دلّ عليه حديث داود بن فرقد والإحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه.

# - ۱۱۱ -باب محاش النِّساء

١ - ٢٢٠٧٩ (الكافي - ٥: ٥٤٠) الإثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن إتيان النّساء في أعجازهنّ، فقال «هي لعبتك لا تؤذها».

۲۲۰۸۰ (الكاني ـ ٥:٠٥٥) محمّد، عن

(التهذيب \_ ٧: ٤١٥ رقم ١٦٦٣) ابن عيسى، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا عليه السلام: إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال «وما هو؟»، قلت: الرّجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال «ذلك له»، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال «لا، إنّا لا نفعل ذلك».

٣- ٢٢٠٨١ ) ابن عيسى، عن ابن ابن عيسى، عن ابن التهذيب - ٧: ٤١٤ رقم ١٦٥٧) ابن عيسى، عن ابن الله الله الله عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله

عليه السلام عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها قال «لا بأس إذا رضيت»، قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ أَقُلُ قال «هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إنّ الله تعالى يقول نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ أَلَى ..

## بيان:

إِنَّا استشهد عليه السلام بالآية الأخيرة على أنّ المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث ولم يستشهد بها على حِلّ الدّبر، فلا ينافي حديث معمّر بن خلاد الآتي.

٢٢٠٨٢ عنه، عن موسى بن بن يقطين وموسى بن عبدالملك والحسين بن يقطين وموسى بن عبدالملك، عن رجل قال: عبدالملك والحسن الرضاعليه السلام عن اتيان الرّجل المرأة من خلفها، فقال «أحلّتها آية من كتاب الله قول لوط هَوُّلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ " وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج».

٣٢٠٨٣ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٤١٥ رقم ١٦٦٠) عنه، عن معمّر بن خلاّد قال: قال أبو الحسن عليه السلام «أي شيء يقولون في اتيان النّساء في أعجازهنّ؟»، قلت: انّه بلغني انّ أهل المدينة لا يرون به بأساً، فقال «إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرّجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول

۱. و ۲. البقرة / ۲۲۲ و ۲۲۳. ۳. هود / ۷۸. فَأَنْزِلَ الله عَزِّ وَجُلِّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ أَ، من خلف أو قدّا وخلافاً لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن "».

## بيان:

لا تنافي هذه الرواية رواية ابن أبي يعفور لأنّ المراد بهذه نني دلالة الآية على حلّ الأدبار وبتلك نني دلالة مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ٢ على حرمتها.

٧- ٢٢٠٨٥ عنه، عن أبي اسحاق، عن عثم أبي اسحاق، عن عثمان، عن يونس بن عبّار قال: قلت لأبي عبدالله أو لأبي الحسن عليها السلام: انيّ ربّا أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت الى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك علىّ، قال «ليس عليك شيء وذلك لك».

٨- ٢٢٠٨٦ (التهذيب \_ ٧: ٤١٥ رقم ١٦٦١) ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن حمّاد بن عثان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام وأخبرني من سأله عن الرّجل يأتي المرأة في ذلك الموضع

١. البقرة / ٢٢٣.

٢. البقرة / ٢٢٢.

وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم من كلّف مملوكه ما لا يطيق فيلعنه "»، ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ثمّ أصغىٰ إليّ، فقال «لا بأس به».

#### بيسان:

«أصغيٰ إلىًّ» مال إليَّ يسمعني.

٢٢٠٨٧ ـ ٩ (التهذيب ـ ٧: ٤١٥ رقم ١٦٦٢) عنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يأتي المرأة في دبرها، قال «لا بأس به».

١٠ - ٢٢ ( التهذيب - ٧: ٤١٦ رقم ١٦٦٦) عنه، عن البرقي، رفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في أعمجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحبّ أن يفعله.

۱۱-۲۲۰۸۹ (التهذیب - ۷: ۲۱۱ رقم ۱۱۰۱) عنه، عن العبّاس بن موسیٰ، عن یونس أو غیره، عن هاشم بن المثنیٰ، عن سدیر قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول «قال رسول الله صلّی الله علیه وأله وسلّم «محاش النّساء علی أمّتی حرام».

١٢ - ٢٢٠٩٠ ( الفقيه ـ ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٩) قال رسول الله صلى الله

١. في التهذيب: فليبعه.

عليه واله وسلّم «محاش نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام».

### بيان:

«المحاش» جمع محشة وهي الدّبر، قال الأزهري: ويقال أيضاً بالسّين المهملة.

۱۳-۲۲۰۹۱ (التهذيب - ۷:۲۱۹ رقم ١٦٦٥) عنه بالإسناد، عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال هاشم: لا يفري ولا يفرث أو ابن بكير قال: لا يفرث أى لا يأتي من غير هذا الموضع.

## بيان:

أصل الفري القطع والشّق والفرث الأذى وهذان الخبران حملها في التهذيبين تارة على الكراهيّة وأخرى على التّقيّة ولكلّ شاهد ممّا تقدّم عليها إلاّ أنّ لفظة الحرمة تكاد تأبى الأوّل.

١. قوله «لايفري ولا يفرث» إذا استلزم الشق والإدماء والجرح في الموضع، فالظاهر أنّه حرام، وإن استلزم الإيجاع والأذيّة فهو مكروه، وكذلك كل استمتاع يـوجب الجـرح والإيذاء كعض الشفاه والفروج، وأمّا الوطي من حيث هو فهو جائز مكروه على ما يقتضي الجمع بين الروايات، والظاهر أنّه لا يجب التمكين على المرأة للإيذاء. «ش».

# - ۱۱۲ -باب العـــــزل

١- ٢٢٠٩٢ ـ (الكافي ـ ٥: ٤٠٥) محمّد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن البصري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العزل، قال «ذاك الى الرّجل» أ.

٢- ٢٢٠٩٣ (الكافي - ٥: ٥٠٤) العاصمي، عن ابن فضّال، عن ابن أبن الماط، عن عمّه، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لابأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها وإن كرهت وليس لها من الأمر شيء» ٢.

٣- ٢٢٠٩٤ (الكافي - ٥: ٤٠٥ - التهذيب - ٢: ٤١٧ رقم ١٦٦٩) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن العلاء، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العزل، فقال «ذاك الى الرّجل يصرفه حيث يشاء».

١. أورده في التهذيب ٧٠: ٤١٦ رقم ١٦٦٧ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ٧٠: ٤١٧ رقم ١٦٦٨ بهذا السند أيضاً.

٢٢٠٩٥ ـ ٤ (الفقيه ـ ٣: ٤٣٢ رقم ٤٤٩٤) محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

٢٢٠٩٦ (الكافي \_ ٥:٤٠٥) القميان، عن صفوان، عن أبي عميرة عبدالرّ حمن الحذّاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان عليّ بن الحسين عليها السلام لا يرئ بالعزل بأساً، يقرأ هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ السُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ، فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صاّء » ."

# بيان:

وذلك لأنَّه ربَّا يسبق الماء مع العزل إذا أراد الله.

7-77-9 (التهذيب - ٧: ٤٦١ رقم ١٨٤٨) البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرّجل تكون تحته الحرّة، أيعزل عنها؟ قال «ذاك اليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل».

٧- ٢٢٠٩٨ (التهذيب - ٧: ٤١٧) الحسين، عن صفوان،

١. هكذا في الأصل ولكن في التهذيب: عن أبي عميرة، عن عبدالرّ عن الحدّاء، ولكن في الكافي: عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّ عن الحدّاء وهو الصحيح.

٢. الأعراف / ١٧٢.

٣. أورده في التهذيب ٧ : ٤١٧ رقم ١٦٧٠ بهذا السند أيضاً.

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السلام انّه سئل عن العزل فقال «أمّا الأمة فلا بأس، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها».

۸-۲۲۰۹۹ (التهذيب - ۷:۷۱۷ رقم ۱۹۷۲) عند، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام، مثل ذلك وقال في حديثه «إلا أن ترضىٰ أو يشترط (ذلك عليها حين يتزوّجها».

التهذيب - ٧: ٤١٨ رقم ١٦٧٤) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها، ألهُ أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال «إذا أتاها فقد طلب ولدها».

# بيان:

وذلك لإمكان سبق الماء مع العزل كما مرّ.

10- 1710 (الفقيه - ٣: ٤٤٣ رقم 2079 - التهذيب - ٧: ٤٩١ رقم ٢٢١٠١) رقم 194 ) القاسم، عن جدّه، عن يعقوب الجعني قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول «لابأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت أنّها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذيئة، والمرأة التي

ا. في التهذيب: أو أن يشترط بدل أو يشترط.
 ٢. وفي ص٤٦٢ رقم ١٨٥٠.

لا ترضع ولدها، والأمة».

بيــان:

«البذاء» الفحش والكلام القبيح.

# - ١١٣-باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه

١- ٢٢١٠٢ ـ (الكافي ـ ٥: ٣٩٨) العدّة، عن سهل، عـن البزنـطي، عـن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السـلام قـال «لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين» ١.

# بیان:

لعلّ التّرديد لاختلافهن في كبر الجنّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها.

٢- ٢٢١٠٣ (الكافي \_ ٥: ٣٩٨) الخمسة ومحمد، عن أحمد، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إذا تزوّج الرّجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».

٣- ٢٢١٠٤ (الكافي - ٧: ٦٨) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان بن يحيى (التهذيب - ٧: ٤١٠ رقم ١٦٣٧) الحسين، عن

١. أورده في التهذيب ٧- : ٣٩١ رقم ١٥٦٦ و ٤٥١ رقم ١٨٠٥ بهذا السند أيضاً.

# (التهذيب \_ 9: ١٨٤ رقم ٧٤٢) صفوان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤١٢ رقم ٤٤٤٠) موسىٰ بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».

2 - ٢٢١٠٥ (الكافي - ٥: ٣٩٨) حميد، عن زكريّا المؤمن، أو بينه وبسينه رجل ولا أعلمه إلاّ حدّثني عن عبّار السجستانيّ قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لمولى له «انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين» ٢.

۲۲۱۰٦ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٤١٠ رقم ١٦٣٨) محمّد بن أبي خالد، عن ابن أبي عمير، عن "

(الفقيه ـ ٣: ٤١٣ رقم ٤٤٤١) حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «من وطي بامرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».

۲۲۱۰۷ \_ ٦ (التهذيب \_ ٧: ٤١٠ رقم ١٦٣٩) عنه، عن محمّد بن يحيي،

١. وكذلك في الفقيه \_ ٤: ٢٢١ رقم ٥٥٢١ مثله.

٢. أورده في التهذيب ٧ : ٤٥١ رقم ١٨٠٧ بهذا السند أيضاً.

٣. وكذلك مثل هذا الحديث في ج١٠: ٢٣٤ رقم ٩٢٤ ولكن بسند آخر، قريباً منه.

عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال «من تروّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن».

٧- ٢٢١٠٨ (التهذيب \_ ٧: ٤١٠ رقم ١٦٤٠) عنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: لا توطئ جارية لأقل من عشر سنين فان فعل فعيبت ضمن».

٨- ٢٢١٠٩ (الفقيه - ٣: ٤٣١ رقم ٤٤٩٣) السرّاد، عن الخرّاز، عن المراز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فانه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يُغرمه دينها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى قوت فلا شيء عليه».

### بيان:

«أفضاها» جعل مسلكيها واحداً ، «أن يغرمه» أن يغرم الزّوج من باب

١. قوله «جعل مسلكيها واحداً» الظاهر أنّ المناط افساد الموضع وتعطيلها عن الأزواج كما في الحديث، أمّا جعل مسلكي الحيض والبول واحداً فبعيد، وجعل مخرج الحيض والغائط واحداً أقرب كما فسّر الإفضاء به بعض الفقهاء لأنّ مخرج البول أعلى الفرج ومخرج الحيض أسفله والفاصلة بينهما أكثر من التي بين الدبر ومحل الجماع مع أنّ بين مخرج الحيض والبول عظيم يبعد كسره بالوطي، أمّا بين الفرج والدبر فغشاء لحمي

الحسبة، «فلا شيء عليه» لأنّه ينفق عليها ولا ينتفع منها، إذ لا يجوز أن يقربها.

->

# ـ ١١٤ ـ باب أنّ النِّساء أشـباه

١- ٢٢١١٠ (الكافي - ٥: ٤٩٤) الإثنان، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «رأى رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم امرأة فأعجبته فدخل الى أمّ سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج الى النّاس ورأسه يقطر، وقال يا أيّا النّاس إنّا النّظر من الشّيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله».

# بيان:

«ورأسه يقطر» كنّى بذلك عن اغتساله صلّى الله عليه وأله وسلّم من الجنابة.

٢ - ٢٢١١١ (الفقيه \_ ٤: ١٩ رقم ٤٩٧٥) قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «يا أيّها النّاس إنّا النّظر من الشّيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله».

٣ - ٢٢١١٢ ـ ٣ (الكافي \_ ٥: ٤٩٤) العدّة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي

عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: إذا نظر أحدكم الى المرأة الحسناء فليأت أهله فان معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فلير فع بصره الى السّماء وليراقبه وليسأله من فضله».

۱ - ۲۲۱۱۳ (الكافي - ٥: ٥٣٥) العدّة، عن البرقي، عن عنمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله تبارك وتعالى غيور يحبّ الغيرة ولغيرته حرّم الفواحش ظاهرها وباطنها».

٢- ٢٢١١٤ (الكافي \_ ٥: ٥٣٦) عنه ومحمد، عن ابن عيسى جميعاً، عن السرّاد، عن اسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا أغير الرّجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكته فلم يغر ولم يغير بعث الله اليه طائراً يُقال له: القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم عمله أربعين يوماً ثم يهتف به إنّ الله غيور يحبّ كلّ غيور فإن هو غار وغير وأنكر ذلك فأكبره وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه فينزع الله منه بعد ذلك روح الإيمان وتسمّيه الملائكة الدّبوث».

### بيان:

«الغيرة» الحميّة والأنفة يُقال غرت على أهلى أغار غيرة وأنا غيور،

و «قفندر» كسمندر يُقال لقبيح المنظر، و «عارضة الباب» هي الخشبة العليا التي يدور عليها الباب، «فيخفق» يضرب يُقال خفقه إذا ضربه بشيء عريض كالدرّة وقد مضى حديث آخر قريب من هذا المعنى في باب كسب المغنية من كتاب المعائش والمكاسب.

٣- ٢٢١١٥ ـ ٣ (الكافي \_ ٥: ٥٣٦) السرّاد، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

(الفقيه ٣- ٤٤٤ رقم ٤٥٤٠) قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «كان ابراهيم غيوراً وأنا أغير منه وجدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين».

٢٢١١٦ ـ ٤ (الفقيه ـ ٣: ٤٤٤ رقم ٤٥٤١) وقال «إنَّ الغيرة من الإيان».

٢٢١١٧ ـ ٥ (الفقيه ـ ٣: ٤٤٤ رقم ٤٥٤١) وقال «إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسير خمسمائة عام، ولا يجدها عاقّ ولا ديّوث، قيل: يا رسول الله وما الدّيّوث؟ قال: الذي تزنى امرأته وهو يعلم بها».

# بيان:

«الجدع» بالجيم والمهملتين قطع الأنف أو الإذن أو اليد أو الشفّة وهو أجدع وفي نسخ الفقيه أرغم الله.

٢٢١١٨ ـ ٦ (الكافي \_ ٥: ٥٣٦) البرقي، عن أبيه، عن الجوهري، عن

حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إذا لم يغر الرّجل فهو منكوس القلب».

٧- ٢٢١١٩ (الكافي \_ ٥: ٥٣٦) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن عيلى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أهل العراق نببّئت أنّ نساءكم يدافعن الرّجال في الطّريق أما تستحيون؟».

٨- ٢٢١٢٠ من (الكافي مـ ٥: ٥٣٧) وفي حديث آخر أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال «أما تستحيون ولا تغارون، نساءكم يخرجن الى الأسواق ويزاحمن العلوج».

### بيان:

«العلج» الرّجل الضّخم الغليظ.

٧٢١٢١ ـ ٩ (الكافي ـ ٥: ٥٣٧) العدّة، عن أحمد، عن عنان، عن ابن مسكان، عن محمّد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عنداب أليم: الشّيخ الزّاني والدّيّوث والمرأة التي توطئ فراش زوجها».

۱۰ ۲۲۱۲۲ من الكافي من ٥٣٧٠) أحمد، عن ابن فضّال، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «حرِّمت الجنّة على الدّيّوث».

الكافي - 0: ٧٣٧) القمي، عن بعض أصحابه، عن عبد جعفر ابن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام والعاصمي، عمّن حدّثه، عن معلى بن محمّد، عن علي، عن عمّه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في رسالته الى الحسن عليه السلام: إيّاك والتغاير في عير موضع الغيرة فانّ ذلك يدعو الصحيحة منهن الى السّقم ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيباً فعجّل النكير على الصّغير والكبير بأن تعاتب منهن البريئة فتعظم الذّنب وتهون التّعب».

١٢ - ٢٢ (الكافي - ٥: ٥٣٧) الثلاثة، عن جيمل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: لا تحدّثا شيئاً حتّى أرجع اليكما، ف لمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش».

بيان:

يعني بهما عليّاً وفاطمة عليهما السلام أوّل ما تلاقيا.

# -١١٦\_ باب غـيرة النِّسـاء

١- ٢٢١٢٥ (الكافي - ٥: ٤٠٥) العدّة، عن البرقي، عن عثان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ليس الغيرة إلا للرّجال فأمّا النّساء فاغّا ذلك منهن حسد، والغيرة للرّجال ولذلك حرم الله على النّساء إلاّ زوجها وأحلّ للرّجال أربعاً، وانّ الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحلّ للرّجل معها ثلاثاً».

٢ ٢٢١٢٦ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٤٠٥) عند، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاّب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنّساء وإنّا تغار المنكرات منهنّ، فأمّا المؤمنات فلا، إنّا جعل الله الغيرة للرِّجال لأنّه أحلّ للرّجل أربعاً وما ملكت عينه ولم يجعل للمرأة إلاّ زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية». قال ورواه القاسم، عن جدّه، عن الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلاّ أنّه قال «وإن بغت معه غيره».

٣- ٢٢١٢٧ عن (الفقيه - ٣: ٤٤٤ رقم ٤٥٤٣) محسمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشيّ، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنّساء وان جعلت الغيرة للرّجال لأنّ الله تعالى قد أحلّ للرّجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلاّ زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية، وإنّا تغار المنكرات منهن فأمّا المؤمنات فلا».

٢٢١٢٨ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٥٠٥) العدّة، عن البرقي، عن محمّد بن الحسن، عن يوسف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام «غيرة النّساء الحسد والحسد هو أصل الكفر إنّ النّساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلاّ المسلمات منهنّ».

الكافي - 0: 0.0) الخمسة، عن البجليّ رفعه قال بينا رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه، فقالت: يا رسول الله إنيّ فجرت فطهّرني، قال: وجاء رجل يعدو في أثرها وألق عليها ثوباً، فقال «ما هي منك؟»، قال: صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى، فقال «ضمّها اليك»، ثمّ قال «إنّ الغيراء لا يبصر أعلى الوادى من أسفله».

7- ٢٢١٣٠ - ٦ (الكافي - ٥: ٥٠٥) البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لأبي عبدالله عليه السلام امرأته فأحسن عليها الثناء، فقال له أبو عبدالله عليه السلام «أغرتها؟»، قال: لا، قال «فأغرها» فأغارها فثبتت، فقال لأبي عبدالله عليه السلام: إنّى أغرتها

فثبتت فقال «هي كها تقول».

#### یان:

«أغرتها» أي تزوّجت عليها أو تسرّيت.

٧- ٢٢١٣١ حن الكافي - ٥: ٥٠٦) القميان، عن صفوان، عن اسحاق بن عيّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: المرأة تغار على الرّجل تؤذيه، قال «ذلك من الحبّ».

# - ۱۱۷\_ باب حبّ المرأة لزوجها

١ - ٢٢١٣٢ (الكافي - ٥٠٦:٥) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٥٩ رقم ٤٩٢٢) ابن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «انصرف رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من سريّة قد كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبلته النّساء يسألنّ عن قتلاهن فدنت منه امرأة، فقالت؛ يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أبي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثمّ قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت: أخي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثمّ قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: ما هو منك؟ فقالت: زوجي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واويلي، فقال رسول فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واويلي، فقال رسول فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واويلي، فقال رسول فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واويلي، فقال رسول فقال: احمدي الله عليه وأله وسلّم: ما كنت أظنّ أنّ المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة».

### بيان:

«تحد بزوجها» من الوجد بمعنىٰ تغيّر الحال.

الحسن عليه السلام يقول «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم لابنة الحسن عليه السلام يقول «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم لابنة جحش: قتل خالك حمزة، قال: فاسترجعت وقالت: أحتسبه عند الله، ثمّ قال لها: قتل أخوك، فاسترجعت وقالت: أحتسبه عند الله، ثمّ قال لها: قتل زوجك، فوضعت يدها على رأسها وصرخت، فقال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: ما يعدل الزّوج عند المرأة شيء».

٣- ٢٢١٣٤ ـ (الكافي \_ ٥: ٥٦٩) العدّة، عن البرقي، عن عثمان، عن عمرو ابن جميع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم قول الرّجل للمرأة: إنّي أحبُّك لا يذهب من قلبها أبداً».

# - ۱۱۸ -باب حقّ الزّوج على امرأته

١ - ٢٢١٣٥ (الكافي - ٥٠٦:٥) العدّة، عن أحمد، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٣٨ رقم ٤٥١) السرّاد، عن مالك بن عطية، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «جاءت امرأة الى النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزّوج على المرأة؟ فقال له! أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً الاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتّى ترجع الى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم حقّاً على الرّجل؟ قال: والده ، قالت: فن أعظم النّاس حقّاً على الرّوجها، قالت: فما لى عليه من الحقّ مثل ما له علي؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحقّق نبيّاً لا يملك رقبتى رجل أبداً».

#### بيان:

«القتب» ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه.

٢٠٢١٣٦ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٥٠٨) العدّة، عن البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم، فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزّوج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبر في عن شيء منه، فقال: ليس لها أن تصوم إلاّ بإذنه يعني تطوّعاً، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس بأحسن ثيابها وتزيّن بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها» أ.

### بيان:

«فقال: أكثر من ذلك» أي من أن يذكر ويحصىٰ، «وأكثر من ذلك حـقوقه عليها» أى أكثر ممّا ذكر.

٣- ٢٢١٣٧ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٠٨) عند، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «أتت امرأة الى رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم فقالت: ما حقّ الزّوج على المرأة؟ فقال: أن تجيبه الى حاجته وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي شيئاً إلاّ بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر، ولا تبيت ليلة وهو

١. ويأتي أيضاً في الكافي ج٤ ص١٥٢ ونقل صدره ألا ان فيه الحسن بن علي بـن أبي
 حمزة.

عليها ساخط، فقالت: يا رسول الله وإن كان ظالماً؟ قال: نعم، قالت: والذي بعثك بالحق لا تزوّجت زوجاً أبداً».

٢٢١٣٨ \_ ٤ (الكافي \_ ٥:٧٠٥) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥١٩) محمّد بن الفضيل، عن سعد ابن أبي عمر الجلاّب اقال: قال أبو عبدالله عليه السلام «أيّا امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تتقبّل منها صلاة حتّى يرضىٰ عنها

(الكافي) وأيّا امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تتقبّل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها».

٢٢١٣٩ \_ ٥ (الفقيه \_ ٣: ٤٤٠ رقم ٤٥٢١) الحديث الثّاني مرسلاً.

7- ٢٢١٤٠ (الكافي - ٥: ٥٠٧) علي بن الحكم، عن موسىٰ بن بكر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء».

بيان:

«الإسبال» الإرخاء، «خيلاء» أي تكبّراً.

٧- ٢٢١٤١ (الكافي \_ ٥٠٧:٥٠) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن

١. في الكافي المطبوع: سعد بن أبي عمرو الجلاّب، ولكن في الفقيه: سعد بن عمر الجلاّب.

الحكم، عن أبان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون».

#### بيان:

وضع يده في أيديهم كناية عن الخدمة والإطاعة والعمل معهم.

١٢٢١٤٢ ـ ٨ (الكافي ـ ٥: ٩) عليّ، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام «كتب الله الجهاد على الرّجال والنّساء، فجهاد الرّجل بذل ماله ونفسه حتى يُقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترىٰ من أذىٰ زوجها وغيرته» ١.

٣ ٢٢١٤٣ ـ ٩ (الفقيه ـ ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥١٦) محسمّد بن الفسفيل، عن شريس الوابني، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إنّ الله عزّ وجلّ كتب على الرِّجاء الجهاد، وعلى النِّساء الجهاد، فجهاد الرَّجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله» الحديث.

١٠ ـ ٢٢١٤٤ (الكافي ـ ٥:٧٠٥) العدّة، عن سهل، عن عليّ بن حسّان، عن موسىٰ بن بكر، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال «جهاد المرأة حسن التبعّل».

11 - (الكاني - 0: ٩ - الفقيه - ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥١٦) الحديث مرسلاً مقطوعاً.

٢٢١٤٦ - ١٢ (الكاني \_ ٥٠٧٠٥) محمد، عن أحمد، عن

(الفقيه \_ ٣: ٤٣٨ رقم ٤٥١٥) السرّاد، عن مالك بن عطيّة، عن سليان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم فقالوا: يا رسول الله إنّا رأينا أناساً يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».

١٣- ٢٢١٤٧ حن أبيه، عن البرقي، عن البرقي، عن أبيه، عن أبيه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم للنّساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعن أزواجكنّ».

۱٤ - ۲۲۱٤۸ (الكافي - ٥٠٨:٥) عند، عن موسى بن القاسم، عن أبي جيلة، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٤٢ رقم ٤٥٣٦) ضريس الكناسيّ، عن أبي عبدالله عليه السلام «إنّ امرأة أتت رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوِّفات؟ قالت: وما المسوِّفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة

فلا تزال تسوِّفه حتى ينعس زوجها فينام، وتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها».

٢٢١٤٩ - ١٥ (الكاني ـ ٥:١٤٥) الأربعة

(التهذيب \_ ٧: ٣٥٣ ذيل رقم ١٤٣٦) محمّد بن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥٢٠) السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام

(الفقيه) عن أبيه عليه السلام

(ش) قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع».

17- ٢٢١٥٠ (الفقيه ـ ٣: ٤٤٠ رقم ٤٥٢٣) قال الصادق عليه السلام «أيّا امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله الى أن ترجع الى بيتها».

١٧ - ٢٢١٥١ (الكافي - ٥١٣:٥) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله عن أبي عبدالله عليه عبدالله عن أبي عبدالله عليه

١. وكذلك في التهذيب.

السلام قال «إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وإنّ أباها مرض فبعثت المرأة الى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم فقالت: إنّ زوجي خرج وعهد إلى أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإنّ أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم: لا، أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فثقل، فأرسلت اليه ثانياً بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال: فثقل، فأرسلت اليه ثانياً بذلك، فقال: فمات أبوها فبعثت اليه أنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا، أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: وحك، قال: لا، أجلسي في بيتك وأطيعي وطليعي أن أصليً عليه؟ فقال: لا، أجلسي في بيتك وأطيعي وسلّم انّ الله تعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك».

۱۸ - ۲۲۱۵۲ (الفقیه - ۳: ٤٤١ رقم ٤٥٣٢) ابن أبي عـمير، [عـن عبدالله بن سنان] عن أبي عبدالله عليه السلام مثله بأدني تفاوت.

القميان، عن صفوان، عن اسحاق بن عالى الكافي ـ ٥: ٥١٦) القميان، عن صفوان، عن اسحاق بن عار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام وسألته عن المرأة المؤسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها: أحجني من مالي، ألهُ أن يمنعها؟ قال «نعم، ويقول: حقّ عليكِ أعظم من حقّكِ عليّ في هذا» ٢.

١. أثبتناه من الفقيه المطبوع.

روى هذا الحديث أيضاً في الفقيه \_ ٢: ٤٣٨ رقم ٢٩٠٩ عن اسحاق بن عهار مثله،
 وكذلك أورده في التهذيب \_ ٥: ٤٠٠ رقم ١٣٩٢ بسند آخر عن اسحاق بن عهار مثله أيضاً.

٢٠ ٢٢١٥٤ - ٢٠ (الكافي - ٥: ١٥ - التهذيب - ٢: ٤٦٢ رقم ١٨٥١ - الفقيد - ٣: ٢٧١ رقم ٣٦٧٠) السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في

# (الفقيه) حجّ أو

(ش) زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها».

٢١ - ٢١ (التهذيب - ٧: ٤٦٢ رقم ١٨٥٢) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها؟ قال «ليس لها».

الكافي - ٥: ٤١٥) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعني، عن أبي جعفر عليه السلام قال «خرج رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم يوم النّحر الى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فرّ بالنّساء فوقف عليهنّ، ثمّ قال: يا معاشر النّساء تصدّقن وأطعن أزواجكنّ فانّ أكثركنّ في النّار، فلمّ سمعنَ ذلك بكينَ، ثمّ قامت اليه امرأة منهنّ، فقالت: يا رسول الله في النّار مع الكفّار؟! والله ما نحن بكفّار فنكون من أهل النّار، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: انّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ».

۱. وكذلك في ۸: ۲۵۷ رقم ۹۳۵.

٢. وكذلك في ص٤٣٨ رقم ٤٥١٤.

۲۲۱۵۷ – ۲۳ (الفقیه ـ ٥: ۵۱ ) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول «خطب رسول الله صلّی الله علیه وأله وسلّم النّساء فال: یا معاشر النّساء تصدّقن ولو من حلْیتکنَّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة فإنّ أکثرکنّ حطب جنهّم، إنّکنّ تکثرنّ اللّعن و تکفرنّ العشیر، فقالت امرأة من بنی سلیم لها عقل: یا رسول الله ألیس نحن الأمّهات الحاملات المرضعات، ألیس منّا البنات القیات الولاحیات المشققات، فرق لها رسول الله صلّی الله علیه وأله وسلّم فقال: حاملات والدات مرضعات رحیات، لولا ما یأتین الی بعولتهنّ ما دخلت مصلّیة منهنّ النّار».

## بيان:

«العشير» المعاشر يعني به الزّوج، «القيات» يعني بأمور الآباء والأمّهات.

٢٢١٥٨ ـ ٢٤ (الفقيه ـ ٣: ٤٤٠ رقم ٤٥٢٤) جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال «أيّا امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط أو من وجهك خيراً فقد حبط عملها ٢».

١. في الكافي: المقيات.

٢. في الفقيه: قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها.

# - ۱۱۹\_ باب حقّ المرأة علىٰ زوجها

1-77109 (الكافي - 0: 010) القميان، عن صفوان، عن اسحاق بسن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال «يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها»، و

( الفقيه ـ ٣: ٤٤١ رقم ٤٥٢٨) قال أبو عبدالله عليه السلام «كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها».

۲۲۲۱۰ (الفقيه ـ ۳: ٤٤٠ رقم ٤٥٢٦) سأل اسحاق بن عهّار أبا عبدالله عليه السلام عن حقّ المرأة على زوجها قال «يشبع بطنها، ويكسو جسدها ، وإن جهلت غفر لها».

٣-٢٢١٦١ (الكافي ـ ٥:٥١١) العدّة، عن البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبدالله عليه السلام

١. في الفقيه المطبوع: جنَّتها بدل جسدها.

## بيان:

يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالإستعفاف في الآية التّزويج، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب انّ المراد به ترك وضع الثياب كما يقتضيه صدر الآيــة ونظمها ولا تنافي بينهما لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم.

حدّثه، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال «يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً، فإذا على زوجها؟ قال «يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى اليها حقّها»، قلت: فالدّهن؟ قال «غبّاً يوم ويوم لا»، قلت: فالدّهن؟ قال «غبّاً يوم ويوم مرّات لا»، قلت: فالدّحم؟ قال «في كلّ ثلاثة أيّام مرّة فيكون في الشهر عشر مرّات لاأكثر من ذلك [قلت: فالصبغ؟ قال ] والصبغ في كلّ ستة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب ثوبين للشّتاء وثوبين للصّيف ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرّأس والخلّ والزّيت ويقوتهن بالمدّ، فاني أقوت به نفسي وعيالي وليقدّر لكلّ انسان منهم

١. النّور / ٦٠.

٢. ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي.

قوته فان شاء أكله وان شاء وهبه وان شاء تصدّق به ولا يكون فاكهة عامّة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطّعام أن ينيلهم من ذلك شيئاً لا ينيلهم في سائر الأيّام».

٣٢٢٦٦٣ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٤٥٧ رقم ١٨٣٠) محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت له: ما حقّ المرأة... الحديث مضمراً.

بیان:

الصبغ اللون والأدام ولعلّ المراد أنّه ينبغي للزّوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحناء والوسمة ونحوهما في كلّ ستّة أشهر، ويحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الادام في كلّ ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة لتطمئن نفسها فانّ النّفس إذا أحرزت معيشتها وكان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنّت ثمّ بين عليه السلام جنس الصبغ بقوله: ولا ينبغي أن يقفر بيته واقفار البيت بتقديم القاف اخلاؤه والمعنى الأوّل أولى وأصوب ويؤيّده ما يأتي ذكره في باب أنّ المطلّقة أين تعتد من قوله عليه اسلام لها أن تدّهن وتكتحل وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ.

٦- ٢٢١٦٤ (الكافي \_ ٥: ٥١١) عنه، عن محمّد بن عليّ، عن ذبيان، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عبّار قال: زوّجني أبو عبدالله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال «أحسن اليها»، فقلت: وما

١ و ٢. هكذا في الأصل والتهذيب، ولكن في الكافي: يسنيّ.

الإحسان اليها؟ فقال «أشبع بطنها واكس جنبيها العفر ذنبها»، ثمّ قال «إذهبي وسطك الله ماله».

#### بيان:

أي جعلك في وسطه بأن تكوني أمينة على ماله فيعتمد عليك ويجعله في يدك.

٧- ٢٢١٦٥ (الكافي \_ ٥:١١٥) عنه، عن عثان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٣٩٢ رقم ٤٣٧٩) سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «اتّقوا الله في الضعيفين ـ يعنى بذلك اليتيم والنّساء \_

( الكافي) وانَّما هُنَّ عورة».

٨- ٢٢١٦٦ (الكافي - ٥: ٥١٢) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة».

٩-٢٢١٦٧ ـ (الفقيه ـ ٣: ٤٤٠ رقم ٤٥٢٥) العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم... الحديث.

١. في الكافي: جنّتها.

۱۰-۲۲۱۸ (الكافي - ٥:٥١٢) القميان أو غيره، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: قوله عزّ وجلّ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ أ، قال «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينها».

۱۱ - ۲۲۱۲۹ (التهذیب - ۷: ٤٦٢ رقم ۱۸۵۳) ابن عیسی، عن محمد ابن سنان، عن حمّاد بن عثان وخلف بن حمّاد، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٤١ رقم ٤٥٣٠) ربعي والفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله بأدنى تفاوت.

الثلاثة، عن جميل بن درّاج قال: (الكافي \_ 0: ٥١٢) الثلاثة، عن جميل بن درّاج قال: لا يجبر الرّجل إلاّ على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقها».

### بيان:

يعني لا يجبر على نفقة الزّوجة خاصّة بل يخيّر بينها وبين الطّلاق، وقد مـرّ هذا الحديث بأسانيد أخر في باب من يلزم نفقته من كتاب الزّكاة.

١٣- ٢٢١٧١ (التهذيب ٧- ٤٥٤ رقم ١٨١٧) ابن محبوب، عن بنان،

١. الطّلاق / ٧.

عن أبيه، عن عبدالله، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن على على على على على السلام «ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً فأبي علي علي عليه السلام أن يحبسه وقال: إنّ مع العسر يسراً».

#### بيان:

«استعدت على زوجها» استعانت واستنصرت عليه متظلّمة.

۲۲۱۷۲ ـ 12 (التهذيب ـ ٢٤٣:٩ رقم ٩٤٤) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستّة أشهر أو نحواً من ذلك ثمّ مات بعد شهر أو اثنين فقال «تردّما فضل عندها في الميراث».

١٠ - ٢٢ (الكافي \_ ٥: ٥١٠) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: إنّما المرأة لعبة، من اتّخذها فلا يضيّعها».

٦٦ - ٢٢١٧٤ (الكافي - ٥: ٥٠٩) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها».

۱۷-۲۲۱۷۵ (الفقيه ـ ۳: ٤٠٥ رقم ٤٤١٥ ـ التهديب ـ ٧: ٤١٢ رقم ٢٢١٧٥ رقم ١٦٤٧) سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن

الرّجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك آثماً؟ قال «إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك» \.

۱۸-۲۲۱۷٦ (التهذیب - ۷: ٤١٩ رقم ۱٦٧٨) ابن عیسی، عن ابن أشیم، عن صفوان بن یحیی مثله وزاد فی آخره: إلا أن یکون بإذنها.

۱۹\_۲۲۱۷۷ (الفقيه \_ ٣: ٤٤٣ رقم ٤٥٣٧) قبال الصادق عليه السلام «رحم الله عبداً أحسن فيا بينه وبين زوجته فبان الله تبعالى قبد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها».

۲۲۱۷۸ ـ ۲۰ (الفقیه ـ ۳: ٤٤٣ رقم ٤٥٣٨) قال رسول الله صلّی الله علیه وأله وسلّم «خیرکم خیرکم لنسائه، وأنا خیرکم لنسائی».

## بيان:

هذه الرواية أوردها مرّة أخرى وذكر الأهل بدل النّساء في الموضعين.

٢١٠ ـ ٢١ (الفقيه ـ ٣: ٤٤١ رقم ٤٥٢٩) عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «من كانت عنده امرأة فلم يكسمها ما يواري عورتها ويُطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرِّق بينها».

١. في آخر الحديث في الفقيه: [إلاّ أن يكون بإذنها] ووضعها بين قوسين.

. ۹۷

٢٢١٨٠ ـ ٢٢ (الفقيه ـ ٣: ٥٥٥ رقم ٤٩٠٦) قال الصادق عليه السلام «هلكت يدي المروءة أن يبيت الرّجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله».

### بيان:

هلكت بتشديد اللام وتخفيفها بمعنى أهلكت فانّه لازم ومتعدّ أنَّثه باعتبار البيتوتة أو الخصلة ونحوها.

وفي بعض النسخ هلك ويحتمل أن يكون يدا المروءة مرفوعاً فكتب الألف بصورة الياء فلا يحتاج الى التكليف وإنّا أوقعه على اليد لأنّها الأصل في الأفعال وللتنبيد على أنّه لم يعدم المروءة رأساً وإنّا حيل بينه وبين فعلها.

۲۲۱۸۱ ـ ۲۳ (الفقيه ـ ۳: ٥٥٥ رقم ٤٩٠٩) قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «عيال الرّجل أسراؤه وأحبّ العباد الى الله تعالى أحسنهم صنيعاً إلى أسرائه».

۲۲۱۸۲ ـ ۲۶ (الفقيه ـ ۳: ۵۵٦ رقم ٤٩١٠) قال أبو الحسن موسى ابن جعفر عليها السلام «عيال الرّجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسّع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة».

## بيان:

قد مضىٰ في باب سيرتهم عليهم السلام مع النّاس من كتاب الحبجّة انّ الرّجل ليس له على عياله أمر ولانهي إذا لم يجر عليهم النّفقة وينبغي حمله على القادر.

١. في الفقيه المطبوع: هُلكُ بذوي المروءة.

# - ۱۲۰\_ باب القسـمة للأزواج

١- ٢٢١٨٣ من الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكياً؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عزّ وجل فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَث وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ١، أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عزّ وجل وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ المَيْل فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ ٢، أي حكيم يتكلّم بهذا.

فلم يكن عنده جواب فرحل الى المدينة الى أبي عبدالله عليه السلام فقال «يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟»، قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمتني، ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء، قال «وما هي؟» فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبدالله عليه السلام «أمّا قوله فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَث وَرُبَاعَ فَإِنْ

۱. النّساء / ۳. ۲. النّساء / ۱۲۹. خِفْتُم أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً يعني في النّفقة، وأمّا قوله وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم فَلاَ تَمْيلُوا كُلَّ المَيْلِ يعني في المودّة»، قال: فلمّ قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك .

# ٢٢١٨٤ - ٢ (الكافي - ٥: ٥٦٤) محمّد، عن أحمد، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٢٧ رقم ٤٤٨١ ـ التهذيب ـ ٧: ٤٢٧ رقم ١٦٨٩) السرّاد، عن الكرخي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويسّهن فإذا بات عند الرّابعة في ليلتها لم يسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال «إنّا عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها صبيحتها، وليس عليه اثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك».

٣- ٢٢١٨٥ (الكافي - ٥: ٥٦٥) الإثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى، كم يجعل للّتي يدخل بها؟ قال «ثلاثة أيّام ٢ ثمّ يقسّم».

٢٢١٨٦ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٥٦٥) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوّج البكر، قال «يقيم عندها سبعة أيّام».

١. أورده في التهذيب ٧٠: ٤٢٠ رقم ١٦٨٣ بهذا السند.

٢. هذا إذا كانت ثيباً كما عليه علماؤنا وما يأتي من التصريح بالثلاثة للبكر فحمول على
 أن يكون أقل من الثلاثة والسبعة جائزة وله ذلك. «عهد».

مفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله عليه صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل تكون له المرأتان واحداهما أحبّ اليه من الاُخرى، ألهُ أن يفضّلها بشيء؟ قال «نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلها حيث شاء»، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً، قال «فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرّجل أن يفضّل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكنّ أربعاً».

٦- ٢٢١٨٨ من محمد قال: سألته عن الرّجل تكون عنده امرأتان احداهما أحبّ اليه من الأخرى، قال «له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة قال أ: لكلّ امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل بعضهن على بعض ما لم يكنّ أربعاً».

٧- ٢٢١٨٩ (التهذيب - ٧: ٤١٩ رقم ١٦٨٠) الحسين، عن عثان، عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج عليها، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرىٰ؟ قال «يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إذا كانت بكراً ثمّ يسوّي بينها بطيبة نفس إحداهما للأخرىٰ».

## بيان:

«حدثان عرسها» أي حين حدوث عرسها، ولعلّ المراد بطيبة نفس

١. في الفقيه: كان بدل قال.

۷۹٤ الواقي ۾ ۲۲

احداهما للأخرى التسوية التي ترضيان بها، فإن جعل لكلّ واحدة منهما ليلتين متواليتين ولم تطب نفس إحداهما إلاّ بليلة ليلة لم يفعل ذلك.

- ٨- ٢٢١٩٠ (التهذيب ـ ٧: ٤٠٠ رقم ١٦٨١) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرّجل يكون عنده امرأتان احداهما أحبّ اليه من الأخرى، ألهُ أن يفضِّل إحداهما على الأخرى؟ قال «نعم، يفضِّل بعضهن على بعض ما لم يكنّ أربعاً»، وقال «إذا تزوّج الرّجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضِّل البكر بثلاثة أيّام» أ.
- ٩- ٢٢١٩١ ٩ (التهذيب ٧: ٤٠٠ رقم ١٦٨٢) عند، عن النّضر، عن عصد الله عليه عصد ابن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمّد قال: قلت لأبي جعفر عليه الستلام: رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة، فقال «إذا كانت بكراً فاليبت عندها سبعاً، وإن كانت ثيباً فثلاثاً».
- ۱۰ ۲۲۱۹۲ (الفقيه ۳: ٤٢٧ رقم ٤٤٨٠) ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد قال: قلت: الرّجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى ألهُ أن يفضّلها؟ قال «نعم إن كانت بكراً فسبعة أيّام وإن كانت ثيّباً فـ ثلاثة أيّام».
- ١. قال الشيخ في الإستبصار ج٣ ص٢٤٢: ما تضمن صدر هذا الخبر من أنّ له أن يفضّل بعضهن على بعض ما لم يكنّ أربعاً المعنى فيه أنّه إذا كان للرّجل أن يتزوّج أربعاً فيصيب لكلّ واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منها ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة لأنّه ليس له أكثر من ليلة في كلّ أربع ليال والذي يدلّ على ذلك حديث الحسن بن زياد (الرقم المتسلسل ٢٢١٨٧)، إنتهى.

#### بيان:

حمل في التهذيبين السبع للبكر على الجواز والثلاث على الأفضل.

التهذيب - ٧: ٤٦١ رقم ١٦٨٤) عليّ بن الحسن، عن التميمي وسندي بن محمّد، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضىٰ في رجل نكح أمة ثمّ وجد طولاً - يعني استغناء - ولم يشته أن يطلّق الأمة نفسه فيها فقضىٰ «أنّ الحرّة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أولاهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثّلث من ماله ونفسه».

۱۲-۲۲۱۹۶ (التهذيب - ۷: ٤۲۱ رقم ١٦٨٥) عنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج الأمة على الحرّة قال «لا يتزوّج الأمة على الحرّة ويتزوّج المرّة على الأمة وللحرّة ليلتان وللأمة ليلة».

۱۳۰۷-۱۳۰ (التهذیب - ۷: ۲۲۱ رقم ۱۲۸۱) الحسین، عن صفوان، عن الته عن الرجل عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما علیها السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة؟ قال «لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلى ما يقسم للمملوكة».

#### بيسان:

قد مضىٰ أخبار أخر في هذا المعنىٰ في باب الحرّ يتزوّج الأمة.

17197 ـ 12 (التهذيب ـ ٧: ٢٢١ رقم ١٦٨٧) ابن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر احداهما بالكسوة والعطيّة، أيصلح ذلك؟ قال «لابأس بذلك واجتهد في العدل بينهما».

۱۲۲۱۹۷ ـ ۱۵ (التهذيب ـ ۲: ۲۲۲ رقم ۱٦۸۸) عند، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: هل يفضل الرّجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال «لا، ولكن لا بأس به في الإماء».

۱۹۰۸ – ۱۲ (التهذيب ـ ۷: ٤٧٤ رقم ۱۹۰۲) محمد بن أحمد، عن العلوي، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيد موسىٰ بن جعفر عليّ بن جعفر عليها السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال «إذا طابت نفسها واشترىٰ ذلك منها لا بأس».

## - ۱۲۱ -باب تأديب النِّساء و ترك طاعتهنّ

١ - ٢٢١٩٩ (الكافي \_ ٥: ٥٣٥) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

(الفقيه ـ ٣: ٣٩٠ رقم ٤٣٧٧) قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم «النّساء عيَّ وعورة، فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت».

## بيان:

العيّ بالكلام العجز منه وعدم الإهتداء لوجه المطلوب فيه وكأنّ المراد بستر عيّهنّ بالسكوت عدم مقابلة كلامهنّ بالجواب والعفو عن سقطات ألفاظهنّ.

٢ - ٢٢٢٠٠ ( الكافي \_ ٥: ٣٣٧) محمّد، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرّ حمن بن سيابة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله عزّ وجلّ خلق حوّاء من آدم، فهمّة النّساء في الرّجال

فحصِّنوهنّ في البيوت».

٣-٢٢٠١ ـ (الكافي ـ ٥: ٣٣٧) أبان، عن الواسطيّ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم من الماء فهمّة ابن آدم في الماء والطِّين وخلق حوّاء من آدم فهمّة النِّساء في الرِّجال فحصِّنوهن في البيوت».

٢٢٢٠٢ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٣٣٧) عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلامه «إنّ السّباع همّتها بطونها وإنّ النّساء همّتهنّ الرّجال».

٣٣٢٠٣ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٣٣٧) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام: خُلق الرِّجال من الأرض وإغّا نهمتهم في الأرض، وخُلقت المرأة من الرِّجل وإغّا نهمتها في الرِّجل، احبسوا نساءكم يا معشر الرِّجال».

#### بيان:

«النّهمة» الحاجة وبلوغ الهمّة والشّهوة في الشيء.

٦-٢٢٠٤ - ٦ (الفقيه - ٣: ٤٤٢ رقم ٤٥٣٣) سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارَاً كيف نقيهن ؟ قال «إذا «تأمروهن وتنهونهن»، قيل له: إنّا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، قال «إذا

أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم».

٧- ٢٢٢٠٥ (الفقيه - ٣: ٤٤٢ رقم ٤٥٣٤) عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ألهموهن حبّ عليّ عليه السلام وذروهن بلهاء».

ابن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه البن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام والعاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّىٰ بن محمّد، عن عليّ، عن عمّه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته الى الحسن عليه السلام: إيّاك ومشاورة النّساء فإنّ رأيهنّ الى الأفن وعزمهن الى الوهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إيّاهر فإنّ شدّة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرّجال فافعل».

٩- ٢٢٢٠٧ من جعفر بن الكافي - ٥: ٣٣٨) أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنّه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين عليه السلام الى ابنه محمد.

١. في الكافي: الحسيني.

#### بیان:

«الأفن» ضعف الرأى والعقل.

السّابقين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام قالا «في رسالة السّابقين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام قالا «في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام الى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجالها، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهر مانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، فاغضض بصرها بسترك، واكففها بحجابك، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها، فيميل عليك من شفعت له عليك معها، واستبق من نفسك بقيّة، فإنّ إمساكك عنهن وهنّ يرين أنّك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالاً على انكسار».

۱۱-۲۲۲۰۹ (الكافي - ٥:٠١٥) أحمد بن محمّد بن سعيد بالإسناد السّابق، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلاّ أنّه قال: كتب بهذه الرسالة الى ابنه محمّد.

السلام في وصيّته لإبنه محمّد بن الحنفيّة «يا بنيّ إذا قويت فاقو على طاعة السلام في وصيّته لإبنه محمّد بن الحنفيّة «يا بنيّ إذا قويت فاقو على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فإنّه أدوم لجهالها، وأرخى لبالها، وأحسن لحالها، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهر مانة، فدارها على كلّ حال، وأحسن المصاحبة لها ليصفو عيشك».

الكافي - ٥: ٥١٦) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: لا تُنزلوا النّساء الغرف، ولا تعلّموهن الكتابة، وعلّموهن المغزل وسورة النّور».

السكوني، عن جعفر، عن جعفر، عن جعفر، عن جعفر، عن جعفر، عن أبيد، عن آبائه عليهم السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: لا تُنزلوا نساءكم الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، ولا تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن المغزل وسورة النور».

٣٧٤١٣ \_ ١٥ (الفقيه \_ ١: ٣٧٤ رقم ١٠٨٩) قال أبو عبدالله عليه السلام لا تُنزلوا... الحديث.

١٦ - ٢٢ (الكافي - ٥: ٥ ) العدّة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن عمّه رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام «لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف، ولا تقرؤوهن إيّاها، فإنّ فيها الفتن وعلّموهن سورة النور فإنّ فيها المواعظ».

١٧ - ٢٢١٥ (الكافي - ٥: ٥١٦) العدّة، عن سهل، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٥) نهىٰ رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم أن يركب سرج بفرج» ١.

١. قال في الفقيه: يعنى المرأة تركب بسرج.

١٨ - ٢٢٢١٦ (الكافي - ٥: ٥١٦) العدّة، عن البرقي، عن محمّد بن عليّ، عن البرقي، عن يونس، عن أبي عن الساء عن المارث الأعور قال:

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٦) قال أمير المؤمنين عليه السلام «لا تحملوا الفروج على السّروج فتهيّجوهن للفجور».

۱۹۰۲۲۱۷ ـ ۱۹ (الكافي ـ ٥: ٥١٦) العدّة، عن أحمد، عن السرّاد، عن عبدالله عليه السلام قال «ذكر رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم النّساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنّكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهنّ على حذر».

۲۲۲۱۸ – ۲۰ (الكافي – ٥: ٥١٧) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: اتقوا شرار النّساء وكونوا من خيارهن على حذر، وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر».

٢١٢١٩ ـ ٢١ (الكافي ـ ٥: ٥١٧) عنه، عن أبيه رفعه الى أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر عنده النّساء، فقال «لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطبعوهن في ذي قرابة».

٢٢٢٠ - ٢٢ (الكافي - ٥:٧١٥) محمد، عن محمد بن الحسين، عن

عمرو بن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «تعودوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر».

٢٢٢٢١ ـ ٢٣ (الكافي ـ ٥:٥١٧) عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «ايّاكم ومشاورة النّساء فإنّ فيهنّ الضّعف والوهن والعجز».

٢٢٢٢٢ ـ ٢٤ (الكافي ـ ٥:٨١٥) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل
 من أصحابنا يكنى أبا عبدالله رفعه الى أبي عبدالله عليه السلام قال:

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٣) قال أمير المؤمنين عليه السلام «في خلاف النّساء البركة».

٢٢٢٢٣ ـ ٢٥ (الكاني \_ ٥:٨١٥) بهذا الإسناد قال:

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٢) قال أمير المؤمنين عليه السلام «كلّ امرئ تدبّره امرأة فهو ملعون».

٢٢٢٢٤ - ٢٦ (الكافي - ٥١٨٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سيف، عن اسحاق بن عرار رفعه قال:

(الفقيه ــ ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٤)كان رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ.

۲۲۲۲۵ (الكافي - ٥: ٥١ ) عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «استعيذوا بالله من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيدعونكم الى المنكر»، وقال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: النّساء لا يشاورن في النّجوى ولا يطعن في ذوي القربي، إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما وذلك أنّه يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها وأنّ الرّجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنّه يؤوب عقله ويستحكم رأيه ويحسن خلقه».

٢٢٢٢٦ ـ ٢٨ (الكافي \_ ٥:٥١٥) العدّة، عن البرقي، عن أبي عليّ الواسطي رفعه الى أبي جعفر عليه السلام قال «إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبق شرّهما: ذهب جمالها، وعقم رحمها، واحتدّ لسانها».

۲۲۲۲۷ ـ ۲۹ (الفقيه ـ ۳: ٤٦٨ رقم ٤٦٢١) جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في النِّساء «لا تشاوروهن في النِّجوئ، ولا تطيعوهن في ذي قرابة، إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما، ذهب جماها، واحتدّ لسانها، وعقم رحمها، وإنّ الرّجل إذا كبر ذهب شرّ شطريه وبقى خيرهما، ثبت عقله، واستحكم رأيه، فقلّ جهله».

٣٠ ـ ٢٢٢٨ (الكافي ـ ٥:٧١٥) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

(الفقيه \_ ١: ١١٥ رقم ٢٤١) قال رسول الله صلى الله على وجهه في النّار، قيل: وما عليه وأله وسلّم «من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النّار، قيل: وما تلك الطّاعة؟ قال: تبطلب منه الذّهاب الى الحيّامات والعُرسات والعيدات والنياحات والثّياب الرّقاق (

(الفقيه) فيجيبها».

#### بيــان:

قد مضى حديث آخر في هذا المعنى في باب الحيّام من كتاب الطّهارة.

٣١ - ٢٢٢٩ (الكافي - ٥: ٥١٧) باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم «طاعة المرأة ندامة».

۳۲ ـ ۲۲۲۳۰ (الكافي ـ ٥: ٥١٥) محمد، عن ابن عيسى، عن السرّاد، عن ابن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: ما لإبليس جند أعظم من النّساء والغضب».

٣٣٠ ـ ٢٢٢٣١ (الفقيه ـ ٣: ٣٠٠ رقم ٤٣٧٣) قال صلّى الله عليه وأله وسلّم «لولا النّساء لعُبد الله حقّاً حقّاً».

٣٤ \_ ٢٢٢٣٢ من صفوان، عن اسحاق بن

١. وكذلك رواه في الفقيه ـ ٤ : ٣٦٢ مثله.

عبّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأن أقمته وأله وسلّم: إنّا مثل المرأة مثل الضّلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته».

۲۲۲۳۳ \_ ۳۵ (الكافى \_ ٥: ٥١٣) وفي حديث آخر «استمتعت به».

٣٦ - ٢٢٣٤ (الكافي - ٥: ٥ ١ ) العدّة، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن محمّد الواسطي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إنّ ابراهيم على نبيّنا وأله وعليه السلام شكى الى الله عزّ وجلّ ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله عزّ وجل اليه اغّا مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به، اصبر عليها».

٣٧ - ٢٢ - ٣٧ (الفقيه - ٣: ٤٤٠ رقم ٤٥٢٧) اسحاق بن عبّار، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله بأدنى تفاوت وزاد، قلت: من قال هذا؟ فغضب ثمّ قال «هذا والله قول رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم».

الفقيه ـ ٣٠ عليه السلام نساءه فقام خطيباً فقال «يا معاشر أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه فقام خطيباً فقال «يا معاشر النّاس لا تطيعوا النّساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبّرن العيال، فإنّهن إن تُركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فإنّا وجدناهن لا ورع لهنّ عند حاجتهن، ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ لهن لازم [وإن كبرن]، والعُجب لهن لاحق وإن

عجزن، لا يشكرن الكثير إذا مُنعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشّر، يتهافتن بالبهتان، ويتادين في الطّغيان، ويتصدّين للشّيطان، فداروهن على كلّ حال، وأحسنوا لهنّ المقال، لعلّهن يُحسن الفِعال».

بيان:

«البذخ» الكبر، «والتّهافت» التّساقط والتّتابع.

# - ۱۲۲\_ باب قلّة الصّلاح فيهنّ وضعفهنّ

۱-۲۲۲۳۷ من نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول «تظهر في آخر الزّمان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول «تظهر في آخر الزّمان واقتراب الساعة وهو شرّ الأزمنة نسوة كاشفات عاريات، متبرِّجات، خارجات من الدِّين، داخلات في الفتن، مائلات الى الشّهوات، مسرعات الى اللّذّات، مستحلات للمحرّمات، في جهنّم خالدات.

ومرّ رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم على نسوة فوقف عليهنّ، ثمّ قال: يا معشر النّساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكنّ، إنّي قد رأيت أنكنّ أكثر أهل النّار يوم القيامة، فتقرّبن الى الله عزّ وجلّ ما استطعتنّ، فقالت امرأة منهنّ: يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أمّا نقصان دينكنّ فالحيض الذي يصيبكنّ فتمكث احداكنّ ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأمّا نقصان عقولكنّ فشهادة الرّجل».

٢ - ٢٢٢٣٨ من أبيد، عن محمد بن البرقي، عن أبيد، عن محمد بن

سنان، عن عمر بن مسلم ١، عن الثماليّ، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(الفقيه \_ ٣: ٤٣٩ رقم ٤٥١٧) قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم «النّاجي من الرّجال قليل ومن النّساء أقلّ وأقلّ».

(الكافي) قيل، ولِمَ يا رسول الله؟ قال «لأنَّهنَّ كافرات الغضب مؤمنات الرضا».

٣ - ٢٢٢٣٩ (الكافي - ٥: ٥١٥) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «مثل المرأة المؤمنة مثل الشّامة في الشور الأسود».

٠٤٠٢٤٠ (الكافي \_ ٥:٥١٥) العاصمي، عن ابنن فضّال، عن ابن أسباط

(التهذيب ـ ٧: ٤٠١ ذيل رقم ١٦٠٠) التّيملي، عن ابن أسباط، عن عمّه، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: إنّا مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه، قيل: وما الغراب الأعصم الذي

١. هكذا في الأصل، ولكن في الكافي المطبوع: عمرو بن مسلم، وقعد أشار الى هذا الحديث عنه في جامع الرّواة ج ١ ص ٦٣٧ تحت اسم عمر بن مسلم الهـرّاء الكـوفي، ولكن في معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١٤٠ أشار اليه تحت اسم عمرو بن مسلم وقال: يحتمل اتّحاده مع عمرو بن مسلم أبو نجران التميمي.

لا بكاد بقدر عليه؟ قال «الأبيض إحدى رجليه».

البرقي، عن محمد بن عليّ، عن محمد ابن الفضيل، عن سعد بن أبي عمر الجلاّب ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه الفضيل، عن سعد بن أبي عمر الجلاّب ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال لامرأة سعد «هنيئاً لكِ يا خنساء فلو لم يعطك الله شيئاً إلاّ ابنتك أمّ الحسنين لقد أعطاكِ خيراً كثيراً، إنّا مثل المرأة الصالحة في النّساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان وهو الأبيض إحدى الرّجلين».

7 - ٢٢٢٤٢ \_ 7 (الكافي \_ 0: 300) الثلاثة، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة الى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم «والدات والهات رحيات بأولادهن لولا ما يأتين بأزواجهن لقيل لهن: ادخلن الجنة بغير حساب».

٧ ٢٢٢٤٣ من سيف بن عميرة، عن ٧ ٢٢٢٤٣

(الفقيه \_ ٣: ٤٤١ رقم ٤٥٣١) الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها

(الفقيه) وحجّت بيت ربّها

(ش) وأطاعت زوجها، وعرفت حقى علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنّة شاءت».

١. في الكافي: سعد بن أبي عمرو الجلاّب.

٨- ٢٢٢٤٤ (الفقيه - ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٨) عبّار الساباطيّ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النّساء، علم الله عزّ وجلّ ضعفهن فرحمهنّ».

- 9- ٢٢٢٤٥ ٩ (الفقيه ٣: ٤٦٨ رقم ٤٦٢٧) الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: شيء يقوله النّاس: إنّ أكثر أهل النّار يوم القيامة النّساء، قال «وأنّى ذلك؟! وقد يتزوّج الرّجل في الآخرة من نساء الدّنيا في قصر من درّة واحدة».
- ١٠- ٢٢٢٤٦ (الفيقيه ٣: ٤٦٩ رقم ٤٦٣١) قبال الصيادق عبليه السلام «الخيرات الحسان من نساء أهل الدّنيا، وهنّ أجمل من الحور العين».

# \_۱۲۳\_ ياب تســــــتَّرهنّ

۱-۲۲۲٤۷ من عبدالخسيد، عن ابراهيم بن عبدالخسيد، عن ابراهيم بن عبدالخسيد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: ليس للنّساء من سروات الطّريق شيء ولكنّها تمشى في جانب الحائط والطّريق».

## بيان:

«السراة» الظّهر وظهر الطّريق وسطه كما فسّره الرّاوي في الحديث الآتي.

٢ (الكافي \_ ٥: ٥١٩) محمد، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه» يعنى وسطه.

٣- ٢٢٢٤٩ (الفقيه - ٣: ٥٦١ رقم ٤٩٢٧) ذكر النّساء عند أبي الحسن

عليه السلام فقال «لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطّريق ولكنّها تمشى الى جنب الحائط».

٢٢٢٥٠ (الكافي ـ ٥: ٥١٩) عليّ، عن صالح بن السندي، عن جعفر
 ابن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٤٠ رقم ٤٥٢٢) أبي عبدالله عليه السلام قال «لا ينبغي للمرأة أن تجمّر ثوبها إذا خرجت

(الكافي) من بيتها ١».

۰ ۲۲۲۵۱ من الكافي - ۰: ۵۱۸) ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالله عليه السلام قال «قال عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: أي امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع الى بيتها متى ما رجعت».

7- ٢٢٢٥٢ - ٦ (الكافي - ٥: ٥٢١) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الأسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال «استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النّساء يستقنّعن خلف آذانهنّ، فنظر اليها وهي مقبلة فلمّا جازت نظر اليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدّماء تسيل على صدره

وثوبه، فقال: والله لآتين رسول الله ولأخبرنه، قال: فأتاه فلمّا رآه رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم قال له: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ عِمَا يَصْنَعُونَ \ ».

٧- ٢٢٢٥٣ (الكافي \_ 0: ٥٣٢) العدّة، عن سهل وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن تختمر إلاّ أن لا تجده».

٢٢٢٥٤ ـ ٨ (الكافي ـ ٥: ٥٣٣) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطِّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصّلاة؟ قال «لا تغطِّي رأسها حتى تحرم عليها الصّلاة».

بيان:

يعني حتى تحيض.

9 - ٢٢٢٥٥ . (الفقيه - ٣: ٣٣٦ رقم ٤٥٠٧) البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال «يؤخذ الغلام بالصّلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم».

١٠ - ٢٢٢٥٦ (الكاني - ٥: ٥٣٤) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام

١. النّور / ٣٠.

قال «سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصّبيّ يجحم المرأة، فال: إن كان يحسن يصف فلا».

١١ - ٢٢٢٥٧ (الكافي - ٥: ٥١٩) الخمسة، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٦١ رقم ٤٩٢٨) حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فانّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ».

١٢٠٥٨ ـ ١٢ (الكافي ـ ٥: ٥٣٤) العدّة، عن البرقي، عن أبي عبدالله عليه وأله عليه السلام قال «إستأذن ابن أمّ مكتوم على النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنّه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنّكما تريانه».

# ۔ ١٧٤ ـ باب ما يحلّ النّظر اليه منهنّ

١- ٢٢٢٥٩ (الفقيه ـ ٣: ٤٧٤ رقم ٤٦٥٩) في رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام قال «لا بأس أن ينظر الرّجل الى شعر أمّه أو أخته أو ابنته».

٢ ٢٢٢٦٠ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٢٠) العدّة، عن أحمد، عن السرّاد، عن جميل ابن درّاج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزّينة التي قال الله وَلاَ يُببُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ١، قال «نعم، وما دون الخار من الزّينة وما دون السوارين».

#### بيان:

«وما دون الخيار» يعني ما يستره الخيار من الرأس والرّقبة وهو ما سوى الوجه منها، «وما دون السوارين» يعني من اليدين وهو ما عدا الكفين منها.

٣- ٢٢٢٦١ عن مروك بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن الكافي - ٥: ٥٢١) محمد، عن ابن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قالت له: ما يحلّ للرّجل من المرأة أن يرى إذا لم يكن محرماً؟ قال «الوجه والكفّان والقدمان أ».

 ١. قوله «الوجه والكفّان والقدمان» ناظر الى قوله تعالى وَلا يبدينَ زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها. والإستثناء في الآية منقطع مثل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلاّ ما قد سلف، ولا ريب انّ ما قد سلف لم يكن داخلاً في المنهى عنه، ومثله قوله تعالى إلاّ ما ذكّيتم بعد حرمة الميتة لأنّ المذكّىٰ غير داخل في الميتات، وكذلك قوله لاَ تأكُّلوا أموالكم بينكم بالساطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض، ومثله قوله تعالى لا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها فانّ الذي يظهر بنفسه غير داخل في المنهى عنه لأنّ الله تعالى نهي عن اظهار الزينة بالإختيار، وليس ظهور الزينة بنفسها من غير اختيار داخلاً في المنهى عنه لأنّ التكاليف تتعلَّق بالأفعال الاختيارية، وهذا مثل أن يقال لا تأكل في الصوم شيئاً إلا أن يدخل شيء في حلقك بغير اختيارك، وقد فسّر في هذه الأخبار ما يظهر بنفسه من غير اختيار بالوَجْه والكفّين وذلك لأنّ المرأة ليست بمعذورة إن ظهر بعض أعضائها الآخر كالجيد والصدر والسّاق، لأنَّها لاتظهر بنفسها في غالب عادات النِّساء إلاّ أن يكون في بيتها فيطُّلع عليها رجل أجنبي بغير اختيار ويرئ غير الوجه والكفِّين، ويشمله قوله تعالى إلاَّ ما ظهر منها، ولكن اتفاق وقوع مثله قليل، وإنَّما يتَّفق الظهور بنفسه من غير اختيار غالباً في الوجه والكفّين والقدمين لخروج المرأة في حوائجها وعدم اعتياد لبس الجوارب وستر الكفّ وزوال النّقاب عن بعض الوجه بالريح ومثلها، فقيد في هذه الأخبار الزينة الظاهرة بالوجه والكفّين أو القدمين أيضاً مع أنّها تشمل زيـنة سـاير الأعضاء أيضاً.

والحاصل أنّه لا فرق بين الوجه والكفّين وساير الأعضاء، أمّا اختياراً فلا يجوز ابداؤهما والنظر اليها، وأمّا اضطراراً فهو خارج عن التكليف ولا حرج فيه، وانّما خصّ ذكر الوجه والكفّين في الإستثناء لغلبة الإضطرار والظهور بنفسها فيها.

**→** 

وقال بعض الشافعية أنَّ الآية تدلُّ على جواز النظر الى الوجه والكفِّين مطلقاً وعدم وجوب سترهما، وهو من عجائب الأوهام، وإنَّا غرّهم ما روى عن ابن عبّاس أنّ المراد من الإستثناء الكحل والخماتم والخمضاب، وعمن قمتادة أنَّمه الكمحل والخماتم والخضاب، وعن الضحّاك وعطاء أنّه الوجه والكفّان، وعن الحسن البصري أنّه الوجه والبنان، ولما نظروا الى كلام هؤلاء المفسِّرين زعموا أنَّها مستثناة مطلقاً ولو لمختياراً. وغفلوا عن الآية الكريمة ولم يدروا أنّ ما ذكروه ليس تفسيراً لمفهوم إلاّ ما ظهر منها، لأنّ هذا المفهوم ظاهر لايحتاج إلى تفسر، ومفاده إلاّ ما ظهر بنفسه من غير أن تظهره المرأة اختياراً، وإنَّا ذكر المفسِّرون المورد الذي يتَّفق فيه هذه الضرورة غالباً ليس بين ما ذكروه اختلاف، وهذا مثل أن يفسِّر أحد قوله تعالى إلاَّ ما ذكِّيتم بأنَّ المراد بـــه الأوعال والظِّباء والأنعام دون المسوخ، إذ ليس مفاد هذا التفسير توك مدلول الآيــة والحكم بحلّ الظباء والأنعام مطلقاً، بل بشرط أن يذكّيٰ. والتفسير بيان مصداق مــا ذكّيتم لا مفهومه، فيجب مراعاة شرط التذكية بمفهوم الآية واخراج المسوخ من التذكية بمدلول الخبر، وكذلك هنا يجب تخصيص الجواز بما يظهر بنفسه من غير اختيار بمدلول الآية وتقييده بالوجه والكفّين بمدلول الروايات وقول المفسّرين، ثمّ أنّه لم يبيِّن هذا الرَّجل معنى الإية أعنى قوله إلاَّ ما ظهر منها هل هو ما ظهر منها بغير اختيار المرأة أو ظهر بفعلها واختيارها؟ فإن قال ظهر بغير اختيار ثبت ما قلناه، وإن قال ظهر بفعلها واختيارها فنقول أنّه استثناء مستغرق مستهجن لايليق بكلام الله تىعالى البالغ في البلاغة حد الإعجاز وان ضمّ اليه ألف قيد من خارج لبيان المراد، مثلاً إذا قال الرّجل لغلامه لاتأكل من هذا الطّعام إلا إذا أردت أن تأكل ولا غش الى السوق إلا إذا اشتهيت أن تمشى، ولا تسرق من مالي إلا إذا شئت أن تسرق، فبإنّ استثناء جميع الأفراد مستهجن جدّاً وإن انضمّ اليه بعد مدّة قرينة مصححة لكلامه، وكذلك قل للمؤمنات لا يبدين زينتهنّ إلاّ أن يردن اظهار شيء منها باختيارهنّ، ولا يكني في دفع مثل هذا

٢٢٢٦٢ \_ ٤ (الكافي \_ ٥: ٥٢١) ابن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي

الإستهجان انضام قيد آخر بعد ذلك بسنين انّ المراد منه الوجه والكفّان، كما لايصحّ أن يقول أحد رأيت جميع أهل البلد وقد رأى ثلاثة منهم، وقد ذكر بعضهم أنّ المراد إلاّ ما ظهر في عادة النّساء في عصر النّبيّ صلّى الله عليه وأله وهذا يرفع الإستهجان في الجملة، لكن لايصحّ معنى، وذلك لاّنه يستلزم أن لاتكون آية الحجاب على خلاف عادة الناس ذلك العصر، بل يكون تقريراً لما كانت النّساء عليه، فما كانت عادتهن على ستره واجباً شرعاً أيضاً، وما كان مكشوفاً في عادتهن بتي على الجواز مع أنّ الأخبار والسير تدلّ على تغيير عادتهن بعد آية الحجاب، فوجب عليهن ستر ما لم يكن يسترنه، وكن يتحجّبن بعدها عمّ لم يكن يتحجّبن، وقالوا بعد نقل كثير من القصص انّ هذا كان قبل نزول آية الحجاب، وقد مرّ في كتاب الحسبة والأحكام ما يدلّ على أنّ عادة النّساء كانت بالستر، ومضى حكم الشهادة عليهن إذا لم يعرفن، وقد روي أنّ عائشة كانت تحتجب عن قبر عمر بعد أن دفن في بيتها مع أبي بكر والنّبيّ صلّى الله عليه وأله، وكانت تحتجب كلّما أرادت قبل ذلك تزور القبرين مكشّفة، ولمّا دفن عمر بجنبها كانت تحتجب كلّما أرادت قبل ذلك تزور القبرين مكشّفة، ولمّا دفن عمر بجنبها كانت تحتجب كلّما أرادت الدخول الى البيت الشريف، ولمّا زارها معاوية بعد الخلافة احتجبت وتكلّمت معه من وراء الستر المرخي.

وبالجملة والقول بجواز النظر الى الوجه والكفين مطلقاً ضعيف غاية الضّعف، وإن ذهب اليه بعض علمائنا تبعاً لبعض الشافعيّة غفلة عمّا تقتضيه الآية الكريمة، وجعلاً لما ورد في تفسير ما ظهر منها وأنّه الوجه والكفيّن تفسيراً مفهومياً كأنّهم زعموا أنّ الآية بعد التفسير هكذا: لا يبدين زينتهن إلاّ الوجه والكفيّن، وقد تبيّن ممّا ذكرنا الوجه الصحيح في هذا التفسير، وعندنا ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، وعدمه مطلقاً والتفصيل بين النظرة الأولى والثانية، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأوسط، وهو الذي قوّاه فقيه عصرنا في الوسيلة، والأظهر أنّ القول الثالث راجع الى الثاني، فيكون هو القول المشهور بين الشيعة أيّدهم الله تعالى. «ش».

عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهَا \، قال «الزِّينة الظَّاهرة الكحل والخاتم».

۲۲۲٦٣ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٥٢١) الحسين، عن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ٢، قال «الخاتم والمسكة وهي القُلب».

# بيان:

«القُلب» بالضّمّ السّوار.

٦- ٢٢٢٦٤ (الكافي - ٥: ٥٣٤) حمّد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الثماليّ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إمّا كسر أو جراح في مكان لا يصلح النّظر اليه ويكون الرّجل أرفق بعلاجه من النّساء، أيصلح له أن ينظر الها إذا اضطرّت اليه؟ فقال «إذا اضطرّت اليه فليعالجه إن شاءت».

# ــ 170 ــ باب القواعد من النِّساء

١- ٢٢٢٦٥ (الكافي - ٥: ٢٢٥) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قرأ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ ١، قال «الخار والجلباب»، قلت: بين يدي من كان؟ فقال «بين يدي من كان غير متبرِّجة بزينة، فإن لم يفعل فهو خير لها والزِّينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى».

### بيان:

في قوله عزّ وجلّ الاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا لاَ يعني الوجه والكفّين والقدمين فأنّ ما سوىٰ ذلك داخل في النّهي عن التبرّج بها.

٢٢٢٦٦ ـ ٢ (الكافي \_ ٥: ٥٢٢) الثلاثة، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قرأ أن يَضَعْنَ \_ من \_ ثِيابَهُنَّ "، قال

١. النّور / ٦٠.

۲. النّور / ۳۱.

٣. النّور / ٦٠.

«الجلباب والخهار إذا كانت المرأة مسنّة».

٣-٢٢٦٧ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٢٢) العدّة، عن أحمد، عن السرّاد، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله تعالى وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً الله الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن والله قال «الجلباب».

٢٢٢٦٨ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٥٢٢) الثلاثة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القواعد من النِّساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال «تضع الجلباب وحده».

٢٢٢٦٩ ـ ٥ (التهذيب ـ ٧: ٤٨٠ رقم ١٩٢٨) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال «الجلباب إلاّ أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها».

#### بيان:

الأخبار الاوّلة محمولة على الجواز والأخيرة على الإستحباب.

٦- ٢٢٢٧٠ التهذيب - ٧: ٤٦٧ رقم ١٨٧١) الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب «من قعدن عن النّكاح».

# -١٢٦\_ باب غير أولي الإرْبَةِ من الرِّجال

١ - ٢٢٢٧١ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٢٣) الأربعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ أوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ـ الى آخر الآية ، قال «الأحمق الذى لا يأتى النِّساء».

## بیسان:

«الإربة» العقل وجودة الرّأي.

٢٢٢٧٢ ـ ٢ (الكافي \_ ٥: ٥٢٣) حميد، عن ابن سهاعة. عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: سألته عن أولي الإربة من الرِّجال؟ قال «الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النِّساء».

٣ - ٢٢٢٧٣ (التهذيب - ٧: ٤٦٨ رقم ١٨٧٣) الصفّار، عن السندي بن

١. النّور / ٣١.

محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ \، قال «هو الأحمق الذي لا يأتي النِّساء».

## بيان:

أريد بأولي الإربة في الخبرين المذكورة في الآية أعني أولي الإربة كما في الخبر الأوّل.

الإثنان وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليهم السلام قال الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله، عن آبائه عليهم السلام قال «كان بالمدينة رجلان يسمّىٰ أحدهما هيت والآخر ماتع ، فقالا لرجل ورسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم يسمع: إذا افتتحتم الطّائف إن شاء الله فعليك بإبنة غيلان الثّقفيّة فإنّها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تتنّت ، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع وتدبر بثان بين رجليها

#### ١. النّور / ٣١.

٢. في الكافي: مانع بالنّون.

قوله «يسمّى أحدهما هيت» قال الزرقاني في شرح الموطأ بكسر الهاء وسكون التحتيّة ثمّ فوقيّة، وقيل بفتح الهاء وسكون النون وموحدة، وزعم أنّ ما سواه تصحيف، قال: والهنب الأحمق، وذكر ابن اسحاق أنّ اسمه ماتع بفوقيّة وقيل بنون، وفي أنّ ماتع لقب هيت أو عكسه أو هما اثنان خلاف، وقيل اسمه أنّه بفتح الهمزة وشدّ النّون، ورجّح في الفتح أنّ اسمه هيت، إنتهى. ويُقال أنّه كان عند أمّ سلمة وقال هذا الكلام لأخيها عبدالله بن أبي أميّة المخزومي. «ش».

٣. في الكافي: تثنّت.

مثل القدح، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم: لا أراكها من أولي الإربة من الرّجال، فأمر هما رسول الله فغرّب بها الى مكان يُقال له العرايا وكانا يتسوّقان الفي كلّ جمعة».

## بیان:

«هيت» ضبطه أهل الحديث بالمثنّاة التحتانية أوّلاً والفوقانية ثانياً، وقيل بل هو بالنّون والباء الموحّدة وكانا مخنّين بالمدينة، «والشموع» كصبور المرأة الكثيرة المزاح اللّعوب، «والنّجلاء» الواسعة العين، «ومبتلة» بتقديم الموحّدة وتشديد المثنّاة على وزن معظمة الجميلة التامّة الخلق المقطّع حسنها على أعضائها والتي لم يركب بعض لحمها بعضاً، ولا يوصف به الرّجل، «والهيف» بالتّحريك ضمر البطن والخاصرة، «والشنب» محرّكة عذوبة في الأسنان أو نقط بالتّحريك ضمر البطن والخاصرة، «والشنب» محرّكة عذوبة في الأسنان أو نقط

قوله «إذا جلست تثنّت» وفي أحاديث العامّة إن جلست تثنّت بمثنّاة ثمّ مثلّقة ثمّ مثلّقة ثمّ موحدة من فوق ثمّ مثنّاة من التثنّي وهو الإنعطاف بالرعونة والتبختر، وأمّا التتنّن بمثنّاتين فتكلّف، وقوله تغنّت من الغنة أي يخرج صوتها من خيشومها من لينها وهذا مطلوب في صوت النّساء، وقال أكثر شرّاح الحديث أنّ معنى تقبل في أربع وتدبو بثان أنّ في بطنها أربع عكن، والعكنة ما ينطوي من لحم البطن سمناً، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها متكسّراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، وفي روايتهم أيضاً بين رجليها مثل الإناء المكفوء أراد تشبيه فرجها بإناء موضوع مقلوباً على مكانه يعني أنّ فرجها سمين ناتي مرتفع كأنّه إناء مقلوب، ويقال كان اسمها بادية أو بادنة وتزوّجها بعد الإسلام عبدالرّحن بن عوف، ورووا أيضاً أنه غرب الى عير جبل بالمدينة عند ذي الحليفة فشفع له ناس من الصحابة فقالوا أنه يموت جوعاً فأذن له أن يدخل كلّ جمعة يسنطعم ثمّ يلحق بمكانه فلم يزل هناك حتى مات. «ش».

فيها، «والتتنن» بالمثنّاتين الفوقانيّتين والنّونين ترك الأصدقاء ومصاحبة غيرهم وقيل بل هو بالباء الموحّدة ثمّ النّون، «والتثنّي» تباعد ما بين الفخذين أو معناه صارت كأنّها بنيان من عظمها، ولعلّ المراد بالأربع اليدان والرِّجلان وبالنّمان هي مع الكتفين والإليين وبالتشبيه بالقدح عظم فرجها وقيل بل كانت في بطنها عكن أ أربع تقبل بها و تدبر بأطرافها التي في جنبيها لكلّ عكنة طرفان لأنّ العكن تحيط بالطّرفين والجنبين حتى يلحق بالمتنين من مؤخّر المرأة كذا في مجمع الأمثال، «والتغريب» الإرسال الى الغربة، «والتسوّق» تكلّف السّوق وإنّا غرّبا اشفاقاً على نساء المؤمنين من أهل المدينة وإنّا تسوّقا لضلاة الجمعة.

العكنة» بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طيّ في العنق وأصلها الطيّ في البطن من السمن، كذا في مجمع البحرين.

# \_1۲۷\_ باب من لا حرمة لها من النّساء

١ - ٢٢٢٧٥ من أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ».

٢ ٢٢٢٧٦ ( الكافي \_ ٥: ٢٤٥) العدّة، عن ابن عيسىٰ، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٩ رقم ٤٦٣٦) السرّاد، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عيدالله عليه السلام يقول «لا بأس بالنّظر الى رؤوس نساء أهل تهامة والأعراب وأهل السّواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون»، قال «والجنونة والمغلوبة على عقلها ولا بأس بالنظر الى شعرها وجسدها مالم يتعمّد ذلك».

بيان:

قي الفقيه: وأهل البوادي من أهل الذمّة والعلوج مكان أهل السواد

والعلوج، والتهامة مكّة وأرض معروف الأعراب سكّـان البـوادي والسـواد القرى، والعلوج كفّار العجم.

## - ۱۲۸ -باب الإماء والماليك

١ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٢٥) العدّة، عن ابن بزيع أقال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمّهات الولد، ألها أن تكشف رأسها بين يدى الرّجال؟ قال «تقنّع».

٢٢٢٧٨ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٥٣١) محمّد، عن ابن عيسى وأخيه بنان، عن علي المكافي ـ ٥: أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك يرئ شعر مولاته؟ قال «لا بأس».

٣- ٢٢٢٧٩ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٣١) العدّة، عن أحمد، عن محمّد بن اسهاعيل، عن ابراهيم بن أبي البلاد ويحيى بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن عبّار قال: كنّا عند أبي عبدالله عليه السلام نحواً من ثلاثين رجلاً إذ دخل أبي فرحّب به أبو عبدالله عليه السلام وأجلسه الى جنبه فأقبل اليه طويلاً ثمّ

١. في الكافي المطبوع السند هكذا: العدّة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن بزيع...الخ.

قال أبو عبدالله عليه السلام «إنّ لأبي معاوية حاجة فلو خففتم» فقمنا جميعاً فقال لي أبي: ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبدالله عليه السلام «هذا ابنك؟»، قال: نعم وهو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحلّ لهم، قال «وما هو؟»، قلت: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبدالله عليه السلام «يابنيّ أما تقرأ القرآن؟»، قلت (قال \_ خ ل): بلى، قال «اقرأ هذه الآية لا جُنَاحَ عَلَيْمِنَّ في آبائِهِنَّ وَلاَ اَبْنَائِهِنَّ \_ حتى بلغ \_ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيّانُهُنَّ \ »، ثمّ قال «يابنيّ لابأس أن يرى المملوك الشعر والساق».

٠ ٢٢٢٨٠ عن ابن عبّار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال «لا بأس».

٢٢٢٨١ ـ ٥ (الفقيه ـ ٣: ٤٦٩ رقم ٤٦٣٢) اسحاق بن عبّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أينظر المملوك الى شَعر مولاته؟ قال «نعم والى ساقها».

٦-٢٢٢٨٢ - (الكافي - ٥: ٥٣١) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن يونس ابن عبّار ويونس بن يعقوب جميعاً، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها الى شيء من جسدها إلاّ الى شعرها غير متعمّد لذلك».

٧- ٢٢٢٨٣ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٣١) وفي رواية أخرى «لابأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأموناً».

٨٧٢٦٨٤ (التهذيب ـ ٧: ٤٥٧ رقم ١٨٢٨) الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت اليه أمّ عليّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له: إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك، فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا يحلّ، فكتب «سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فانّ ذلك مكروه».

٩- ٢٢٢٨٥ من على بن عليه المات المحكم، عن على بن عليه الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها؟ قال «لا بأس ما أحلّت له من ذلك ما لم يتعدّه».

۱۰-۲۲۲۸ رقم ۱۰-۲۲۲۸ أحمد، عن سعد بن اسهاعيل، عن أبيه اسهاعيل بن عيسىٰ قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون لولد الرّجل أو لوالده أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا؟ قال «أمّا الولد فلا أرىٰ به بأساً».

## - ۱۲۹\_ باب الخـصــــيان

١- ٢٢٢٨٧ ـ (الكافي ـ ٥: ٥٣٢) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النّخعي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أمّ الولد، هل يصلح أن ينظر اليها خصيّ مولاها وهي تغتسل؟ قال «لا يحلّ ذلك».

٢٢٢٨٨ ـ ٢ (الكافي ـ ٥: ٥٣٢) الثلاثة، عن محمد بن اسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرّجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوَضوء فيرى شعورهنّ؟ قال «لا».

٣- ٢٢٢٨٩ تريب - ٧: ٤٨٠ رقم ١٩٢٥) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن اسحاق ، عن أبي ابراهيم عليه السلام ... الحديث.

ا. أشار الى هذا الحديث في معجم رجال الحديث ٢ : ٤١ بعد نقل الحديث عن التهذيب والإستبصار قال: وهو الصحيح الموافق للفقيه وفيه محمد بن اسحاق بن عبّار، انتهى،

٢٢٢٩ \_ ٤ (الفقيه \_ ٣: ٤٦٩ رقم ٤٦٣٣) محمّد بن اسحاق، عن أبي عبدالله الملام مثله.

### بيسان:

«الوَضوء» بفتح الواو الماء يتوضّاً به.

٢٢٢٩١ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٥٣٢) العدّة، عن أحمد، عن ابن بزيع

(التهذيب ـ ٧: ٤٨٠ رقم ١٩٢٦) الحسين، عن ابن بـزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عـليه السـلام عـن قـناع الحـرائـر مـن الخصيان، فقال «كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنّعن»

(الكافي) قلت: فكانوا أحراراً؟ قال «لا»، قلت: فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال «لا».

بيسان:

هذا الخبر حمله في التهذيبين على التقيّة قال: والعمل على الخبر الأوّل أولى ا

→

والرّجل هو محمّد بن اسحاق بن عبّار بن حيان التغلبي الصيرفي، ثقة، عين، يروي عن أبي الحسن موسىٰ عليه السلام.

١. في الفقيه المطبوع: أبو الحسن عليه السلام بدل أبو عبدالله عليه السلام.

وأحوط في الدِّين، وفي حديث آخر النَّه لمَّا سئل عن هذه المسألة فقال «أمسك عن هذا» فعلم بإمساكه عن الجسواب انّه لضرب من التقيّة لم يقل ما عنده في ذلك لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.

أقول: وفي قوله عليه السلام كانوا يدخلون ايماء الى ذلك.

### - ١٣٠ -باب الأمة المزوّجة

١ - ٢٢٢٩٢ ( الكاني - ٥: ٤٨٠) القميان، عن صفوان

(التهذيب ـ ٨: ١٩٩ رقم ٦٩٨) محسمّد بن أحمد، عن العبّاس، عن صفوان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٧٢ رقم ٤٦٤٥) البجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يزوّج مملوكته عبده فتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال «قد منعني أبي أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك».

۲۲۲۹۳ ـ ۲ (الكافي ـ ٥٥٥٠٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير

١. في كلّ المصادر: أيقوم.

(التهذيب ـ ٨: ٢٠٨ رقم ٧٣٦) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرّجل يزوّج جاريته، هل ينبغي له أن ترىٰ عورته؟ قال «لا

(الكافي) وأنا أتّق ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها».

## - ١٣١ -باب الدّخول على النِّساء والإستئذان

١- ٢٢٢٩٤ ـ ١ (الكافي ـ ٥: ٥٢٨) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون البهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «نهــىٰ رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم أن يدخل الرّجل عـلى النّسـاء إلاّ بإذن أوليائهنّ» .

### بيان:

في بعض النّسخ، داخل بدل الرّجل.

٢ - ٢٢٢٩٥ العدة، عن أحمد، عن السرّاد، عن المرّاد، عن الخرّاز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «يستأذن الرّجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الإبن»، قال «ويستأذن الرّجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين».

 ١. في الكافي المطبوع: إلا بإذنهن. وبهذا الإسناد: أن يدخل الداخل على النّساء إلا بإذن أوليائهن.

٣-٢٢٩٦ - ٣ (الكافي - ٥: ٥٢٨) أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يستأذن على أبيه؟ قال «نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست أمّي عنده، إغّا هي امرأة أبي توفّيت أمّي وأنا غلام وقد يكون من خلوتها ما لا أحبّ أن أفجأهما عليه ولا يحببّان ذلك مني والسلام أصوب وأحسن».

#### بيـان:

«والسلام» أي الإستئذان بالتّسليم قبل الدخول.

الكافي ـ ٥: ٥٢٨) العدّة، عن البرقي، عن اسهاعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية، عن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة ا، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه، فله انتهينا الى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال «السلام عليكم»، فقالت فاطمة «عليك السلام يا رسول الله»، قال «أدخل يا رسول الله»، قال «أدخل أنا ومن معي؟»، فقالت «يا رسول الله ليس علي قناع»، فقال «يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك»، ففعلت ثم قال «السلام عليكم»، فقال «أدخل؟»، قالت «عليكم»، فقالت «وعليك السلام يا رسول الله» قال «أدخل؟»، قالت «وعليك السلام يا رسول الله» قال «أدخل؟»، قالت

 السند هكذا في الأصل والوسائل الجديد ج ٢٠ ص ٢١٥ والبحار ج ٢٣ ص ٦٢ نـ قلاً عن الكافي، ولكن في الكافي المطبوع السند هكذا: ... عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة...الخ، والظاهر ما في الأصل هو الصحيح، والله أعلم. «نعم يا رسول الله»، قال «أنا ومن معى؟»، قالت «ومن معك؟».

قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم «مالي أرى وجهك أصفر؟» قالت «يا رسول الله الجوع»، فقال صلى الله عليه وأله وسلم «اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمد»، قال جابر: فو الله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فها جاعت بعد ذلك اليوم.

۲۲۲۹۸ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٥٢٩) العدّة عن البرقي، عن أبيه ومحمّد، عن ابن عيسى، عن الحسين جميعاً، عن النّضر، عن قاسم بن سليان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ليستأذن الّذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات كما أمركم الله، ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوىٰ ذلك إلاّ بإذن، فلا تأذنوا حتى يسلم، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ».

قال: وقال أبو عبدالله عليه السلام «ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك»، قال «وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة وحين تصبح تضعون ثيابكم من الظهيرة، إنّا أمر الله عزّ وجل بذلك للخلوة، فانم العاعة غرّة وخلوة».

#### بيان:

«الغرّة» بالمعجمة وتشديد الرّاء الغفلة، يُقال اغترّه أي أتاه على غـرّة مـنه والإسم الغرّة بالكسر وبالضّمّ شدّة الحرّ.

٢٢٢٩٩ - ٦ (الكافي - ٥: ٥٢٩) العدّة، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي

جميلة، عن محمد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ الَّذِينَ مَلَكَتُ آيَانُكُمْ القال «هي خاصّة في الرِّجال دون النِّساء»، قلت: فالنِّساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال «لا، ولكن يدخلن ويخرجن وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ المقال: من أنفسكم، قال «عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات».

٧-٢٢٣٠٠ (الكافي - ٥: ٥٣٠) محمّد، عن محمّد بن أحمد والعدّة، عن البرقي جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال «ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والله ين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوّافون عليكم ومن بلع الحلم منكم فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوئ ذلك إلاّ بإذن الله ولا يأذن لأحد حتى يسلّم فان السلام طاعة الرّحن».

١٣٠١ - ٨ (الكافي - ٥: ٥٣٠) العدّة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف ابن حمّاد، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلكَتْ المّانكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ ، قيل: من هم؟ فقال «هم المملوكون من الرِّجال والنِّساء والصِّبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون شاكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا».

# - ١٣٢ -باب التّسليم على النّساء ومصافحتهنّ و تقبيل الصّغائر

١- ٢٢٣٠٢ (الكافي - ٥: ٥٣٤) عليّ، عن الإثنين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تبدؤوا النّساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطّعام فانّ النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم قال: النّساء عيّ وعورة فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت».

٢ - ٢٢٣٠٣ (الكافي - ٥: ٥٣٥) محمّد، عن أحمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال «لا تسلّم على المرأة».

یـان:

ينبغي تقييده بما يأتي.

٣- ٢٢٣٠٤ (الكافي - ٢: ٨٤٨ و ٥: ٥٣٥) عليّ، عن أبيد، عن حمّاد،

# عن ربعي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٩ ذيل رقم ٤٦٣٤) كان رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم يسلِّم على النِّساء ويرددن عليه السلام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلِّم على النِّساء، وكان يكره أن يسلِّم على الشابّة منهن، ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليَّ أكثر ممّا طلبت من الأجر».

### بيسان:

قال في الفقيه: إنّا قال عليه السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر، قال ولكلام الأئمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلاّ العالمون.

٢٢٣٠٦ \_ ٥ (الكافي \_ ٥: ٥٢٥) الثلاثة، عن الخرّاز، عن

(الفقيه ـ ٣: ٤٦٩ رقم ٤٦٣٥) أبي بصير قال: قـلت لأبي عبدالله عليه السالم: هل يصافح الرّجل المرأة ليست له بذي محرم؟ فقال «لا، إلاّ من وراء الثّوب».

7- ۲۲۳۰۷ على، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير بيّاع السابريّ قالتا: دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال «نعم»، قلنا: تصافحه؟ قال «من وراء الثّوب»، قلنا: احداهما: إنّ أختي هذه تعود إخوتها، قال «إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة».

### بيان:

أراد بالأخ، الأخ في الدِّين، لا الأخ في النّسب، والمصبغة الملوّنة.

٧- ٢٢٣٠٨ (الكافي - ٥: ٥٣٣) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهليّ، عن أبي أحمد الكاهليّ - وأظنّني قد حضرته -قال: سألته عن جويريّة ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها، وأقبّلها، فقال «إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها في حجرك».

٨- ٢٢٣٠٩ من (الفقيه م ٣: ٣٦٤ رقم ٤٥٠٦) الكاهليّ قال: سأل أحمد ابن النعمان أبا عبدالله عليه السلام فقال له: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ستّ سنين، قال «لا تضعها في حجرك».

أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليس [هي] بحرم [له]، ولا يضمّها اليه».

الفقيه ـ ٣: ٤٣٧ رقم ٤٥١٠) محسد بين أحمد، عن المعبيدي، عن زكريًّا المؤمن رفعه أنَّه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبِّلها الغلام والغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين».

۱۳-۲۲۳۱٤ (الفقيه ـ ۳: ٤٣٦ رقم ٤٥٠٥) محمّد بن يحيى الخرّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليها السلام قال: قال عليّ عليه السلام «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا». أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبِّلها رجل ليس [هي] بمحرم [له]، ولا يضمّها اليه».

الفقيه ـ ٣: ٤٣٧ رقم ٤٥١٠) محسمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريًّا المؤمن رفعه أنَّه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبِّلها الغلام والغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين».

١٣٦١ - ١٣ (الفقيه - ٣: ٤٣٦ رقم ٤٥٠٥) محمد بن يحيى الخرّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليها السلام قال: قال عليّ عليه السلام «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا».

# - ۱۳۳-باب صفة مبايعة النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم النّساء.

۱-۲۲۳۱۵ (الكافي - ٥: ٥٢٦) العدّة، عن البرقي، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن المنظل بن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عبدالرّ حمن بن سالم الأشلّ، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: كيف ماسح رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم النّساء حين بايعهنّ؟ قال «دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس يده اليمنى، فكلّم بايع واحدة منهنّ قال: اغمسي يدك، فتغمس كما غمس وسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم فكان هذا مماسحته ايّاهنّ».

بيــان:

«المركن» بالكسر ما يُقال له بالفارسية تغار.

٢ - ٢٢٣١٦ على من أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

ابن مسلم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «أتدري كيف بايع رسول الله ابن مسلم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم النّساء؟»، قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال «جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحاً ثم غمس يده فيه ثم قال: اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف، أأقررنن؟ قلن: نعم، فأخرج وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف، أقررنن؟ قلن: نعم، فأخرج يده من التورثم قال لهن «اغمسن أيديكن» ففعلن، فكانت يد رسول الله عليه وأله وسلم الطّاهرة أطيب من أن يس بها كفّ أنثى ليست له بحرم».

### بيان:

«التور» إناء يشرب فيه، «وبرام» كجبال جمع بُرمة بالضّم وهي القدر من الحجارة ولعلّ المراد بالإضافة كون التور من حجر، «والنّضوح» بالضّاد المعجمة والحاء المهملة الطّيب الرّقيق كالماء كما أنّه بالخاء الغليظ منه، «ولا تأتين بهتان تفترينه» قيل كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك، كنّى بالبهتان المفترئ بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرّجلين.

٢٢٣١٨ ـ ٤ (الفقيه ـ ٣: ٤٦٩ رقم ٤٦٣٤) في رواية ربعيّ بن عبدالله أنّه للّ بايع رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم النّساء وأخذ عليهنّ، دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ أخرجها وأمرهنّ أن يُدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.

٢٢٣١٩ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٥٢٦) العدّة، عن أحمد، عن عثمان، عن الخرّاز، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى وَلاَ يَعْضِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قال «المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يـلطمن خـدّاً ولا يدعون ويلاً ولا يتخلّفن عند قبر ولا يسوّدن ثوباً ولا ينشرن شعراً».

ابن سماعة الخزاعي، عن علي بن اسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال: ابن سماعة الخزاعي، عن علي بن اسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «تدرون ما قوله وَلاَ يَسعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ؟»، قلت: لا، قال «إنّ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مِتُ فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعراً ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي ناحية "، قال ثم قال «هذا المعروف الذي قال الله جلّ وعز"».

بيان:

خمش الوجه خدشه ولطمه وضربه وقطع عضو منه.

٧-٢٢٣٢١ عليّ، عن أبيد، عن البزنطي، عن أبان، عن أبان، عن أبيد عن البزنطي، عن أبان، عن أبان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم مكّة بايع الرِّجال ثمّ جاء النِّساء يبايعنه فأنزل الله سبحانه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَـيْنَاً وَلاَ

١. المتحنة / ١٢.

٢. في الكافي المطبوع: ولا تنشري.

٣. هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع: نائحة.

يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ الْدِيمِنَّ وَالْ يَغْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ هُنَّ اِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فقالت هند: أمّا الولد فقد ربّينا صغاراً وقتلتهم كباراً، وقالت أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمه بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصينك فيه؟ فقال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسودن ثوباً، ولا تدعون بويل، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم على هذا، فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنّني لا أصافح النّساء، فأتي بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها، فقال: ادخلن أيديكن في هذا الماء فهى البيعة».

## ــ ١٣٤ــ باب ما لا ينبغي للنِّساء وما ينبغي من الخلال

١ - ٢٢٣٢٢ ـ ١ (الكافي \_ ٥: ٥١٩) العدّة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «فيا أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء».

#### بسان:

«الإحتباء» الجمع بين الظهر والساقين بعمامة ونحوها.

٢ - ٢٢٣٢٣ من أبي عبدالله عليه عليه عليه عبدالله عليه السناد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو جمة».

٣- ٢٢٣٢٤ (الفقيه - ٣: ٤٦٧ رقم ٤٦٧) السكوني، عن جعفر، عن أبيد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم... الحديث.

#### بيان:

«القصّة» شعر الناصية والخصلة المجتمعة من الشعر والجمّة ما سقط على المنكبين من شعر الرأس وكلتاهما بالضّم وكأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرّجال ولعلّهن كنّ يبدين.

٢٢٣٢٥ \_ ٤ (الفقيه \_ ٣: ٤٦٧ رقم ٤٦١٨) وقال عليه السلام «رحم الله المسرولات».

٢٢٣٢٦ ـ ٥ (الكافي ـ ٥: ٥١٩) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الرّاحة وقال: إنّا هلكت نساء بني اسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب».

### بيان:

«القنزعة» الخصلة من الشعر يترك على رأس الصّبي والقصص كصرد جمع قصّة.

١٢٣٢٧ \_ ٦ (الكافي \_ ٥: ٥٢٠) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن النعان، عن ثابت بن أبي سعيد الله عن النّساء

١. قال المامقاني في تنقيح المقال ج ١ ص١٨٨ تحت عنوان ثابت أبو سعيد البجلي
الكوفي: قد روى في باب النّهي عن خلال تكره للنّساء، من نكاح الكافي رواية عن عليّ
بن النعمان عن ثابت أبي سعيد عن أبي عبدالله عليه السلام كذا في نسخة معتمدة من

يجعلن في رؤوسهن القرامل قال «يصلح الصّوف وماكان من شعر امرأة لنفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها».

#### بيان:

«القرمل» كزبرج ما تشدّه المرأة في شعرها.

٧- ٢٢٣٢٨ عن الحافي - ٥: ٥٢٠) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الأسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي تضعها النّساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال «لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها»، قال: فقلت: بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم لعن الواصلة والموصولة، فقال «ليس هناك إنّا لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فليّا كبرت قادت النّساء إلى الرّجال فتلك الواصلة والموصولة».

٢٢٣٢٩ من على بن ٤٨٢ على عن على بن ٨ ٢٢٣٢٩

->

الكافي وفي بعض نسخه ثابت بن أبي سعيد وهو غلط والصحيح الأوّل، واستظهر الميرزا اتحاد هذا مع سابقه \_يعني ثابت بن أبي ثابت عبدالله البجلي الكوفي \_ نظراً الى اتحاد الإسم والكنية، ويبعده أنّه لا معنىٰ لتكرار الشيخ (ره) رجلاً واحداً بغير فيصل ولا زيادة ولا داع، فالتعدد أظهر إلاّ أنّه لا نتيجة له بعد اشتراكها في ظهور كلام الشيخ (ره) في امانيها وجهالتها كما لا يخفىٰ. إنتهىٰ.

۸۵۸

الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال «وما القرامل؟ »، قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، فقال «إن كان صوفاً فلا بأس به، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة».

• ٢٣٣٠ \_ ٩ (الكافي ـ ٥: ٩ ٥٥) العدّة، عن البرقي، عن أبيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلم: الواشمة والموتشمة والنّاجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلّى الله عليه وأله وسلّم».

#### بيان:

«الوشم» أن يغرز يدها بامرة ثمّ ذر عليها النيلج، «والنجش» أن يواطي، رجلاً إذا أراد بيعاً أن يمدحه أو يساومه بثمن كثير ليقع غيره فيها.

١٠ - ٢٢٣٣١ ـ ١٠ (الكافي ـ ٥: ٥٠٩) السرّاد، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو تعلّق في عنقها قلادة، فلا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسّحها مسحاً بالحنّاء وإن كانت مسنّة».

۱۱-۲۲۳۳۲ (الفقيه - ۱۲۳:۱ رقم ۲۸۳) الحديث مرسلاً عن الصادق عليه السلام.

### \_ ١٣٥ \_ باب العفّة و ترك الفجــور

۱ - ۲۲۳۳۳ (الكاني - ٥: ٥٥٤) العدّة، عن البرقي، عن بعض أصحابه رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم: عليكم بالعفاف وترك الفجور».

٢ - ٢٢٣٣٤ عن علي بن الحكم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب، عن ميمون القدّاح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يـقول «ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج».

٣- ٢٢٣٣٥ عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سعته يقول علي ابن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سعته يقول «النظر سهم من سهام ابليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة».

٢٢٣٣٦ ٤ (الفقيه - ١٨:٤ رقم ٤٩٦٩) هشام بن سالم، عن عقبة قال

قال أبو عبدالله عليه السلام «النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله لا لغيره أعقبه الله إيماناً يجد طعمه».

- ٢٢٣٣٧ ـ ٥ (الفقيه ـ ٤: ١٨ رقم ٤٩٧٠) ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفئ بها لصاحبها فتنة».
- ٦-٢٢٣٣٨ ٦ (الفقيه ٤: ١٩ رقم ٤٩٧١) الأصبغ بن نباتة، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: يا على لك أوّل نظرة، والثانية عليك ولا لك».
- ٧- ٢٢٣٣٩ ك (الفقيه ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥٦) قال الصادق عليه السلام «من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السهاء [أو غمض بصره ] لم يرتدّ اليه بصره حتى يزوّجه الله من الحور العين».
- ٨-٢٢٣٤ (الفقيه ـ ٣: ٤٧٤ رقم ٤٦٥٧) وفي خبر آخر: لم يرتد اليه طرفه حتى يعقبه الله ايماناً يجد طعمه.
- ٢٢٣٤١ ـ ٩ (الفقيه ـ ٣: ٤٧٤ رقم ٤٦٥٨) وقال عليه السلام «أوّل النظرة لك<sup>٢</sup>، والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك».

١. ما بين المعقوفين أثبتناه من الفقيه.

قوله «لك أوّل نظرة» استدلّ بعض علمائنا على جواز النّظر مرّة واحده، فإن أرادوا

۱۰-۲۲۳٤۲ من (الفقيه من ١٩٠٤ رقم ٤٩٧٢) قال أبو بصير للصادق عليه السلام: الرّجل تمرّ به المرأة فينظر الى خلفها، قال «أيسرّ أحدكم أن يُنظر الى أهله وذات قرابته؟» قلت: لا، قال «فارض للنّاس ما ترضاه لنفسك».

الفقيه ـ ٤: ١٩ رفم ٤٩٧٤) صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله تعالى يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ ، قال «قال لها شعيب يا بنيّة هذا قـويّ قـد عرفتيه يرفع الصخرة، الأمين من أن عرفتيه ؟ قالت: يا أبة إني مشيت قدّامه فقال: امشي من خلفي فإن ضللت فارشديني الى الطّريق فانّا قوم لا ننظر في أدبار النّساء».

۱۲۰۳۱ (التهذيب - ۷: ٤٣٥ رقم ١٧٣٦) السرّاد، عن داود بن أبي زيد العطّار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إيّاكم والنّظر فإنّه سهم من سهام إبليس»، وقال «لا بأس بالنّظر الى ما

\_

جواز النظر عمداً اختياراً فهذا الخبر لايدلّ عليه إذ لعلّ المراد ما يقع غالباً من وفوع النظر من غير اختيار فيهيج القلب ويريد الإنسان أن ينظر ثانياً فمنع من التكرار، فهذا الخبر نظير ما ذكرنا في استثناء ما ظهر في الآية الكريمة وانّه منقطع، وإن أرادوا بها العفو عمّا يقع بغير اختيار فهو حقّ ولا ينافي القول بمنع النظر مطلقاً بل يـويّده، وبـالجملة لايستثنىٰ من حرمة النظر الى الأجنبيّة شيء والإضطرار وعدم التعمّد خارج عن كلّ محرّم حتى عن النظر الى الفرج ولمسه. «ش».

وصفت الثياب».

١٣٠٢ - ١٣ (الكافي - ٥: ٥٥٩) أحمد، عن التميمي، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام ويزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام قالا «ما من أحد إلا وهو يصيب حظاً من الزّنا، فزنا العينين النّظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللّمس صدّق الفرج ذلك أم كذّب».

١٤ ـ ٢٢٣٤٦ (الكافي ـ ٥: ٥٥٩) البرقي، عن بعض العراقيين، عن عن عمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثان بن يزيد، عن جابر

(التهذيب - ٦: ٢٢٤ رقم ٥٣٤) ابن محبوب، عن العبيدي، عن أحمد بن ابراهيم الكرماني، عن سيف، عن جابر ١، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لعن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم رجلاً ينظر الى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً عتاج النّاس الى نفعه فسأ لهم الرّشوة».

٢٢٣٤٧ \_ ١٥ (الكافي \_ ٥: ٥٥٩) العدّة، عن ابن عيسىٰ، عن عليّ بن

١. هكذا في الأصل ولكن في التهذيب المطبوع السند هكذا: ... عن أحمد بن ابراهيم الكرماني، عن عبدالرحم، عن يوسف بن جابر...الخ، وكذلك وجدناه في البحار ٢: ٦٢ رقم ٣٠ عن يوسف بن جابر، والبحار ١٠٣: ٥٤ رقم ٨٨ و ١٠٤: ٣٩ رقم ٤١، ولم أعثر على ترجمة لهذا، ولكن الظاهر الصحيح هو: عبدالرحمن، عن سيف بن عمير، عن جابر، والله أعلم.

الحكم، عن زرعة قال: كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا ذلك الى أبي عبدالله عليه السلام قال «تعرّض لرؤيتها وكلّا رأيتها، فقل: أسأل الله من فضله » ففعل، فما لبث إلاّ يسيراً حتى عرض لوليّها سفر فجاء الى الرّجل.

فقال: يا فلان أنت جاري وأوثق النّاس عندي، وقد عرض لي سفر وأنا أحبّ أن أودّعك فلانة جاريتي تكون عندك، فقال الرّجل: ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة، فكيف تكون جاريتك عندي؟ فقال: أقوّمها عليك بالثمن وتضمّنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنها اشتريها منك وإن نلت منها نلت ما يحلّ لك، ففعل وغلّظ عليه في الثمن وخرج الرّجل فمكثت عنده ما شاء الله حتى قضى وطره منها، ثمّ قدم رسول لبعض خلفاء بني أميّة يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمّي أن تشترى، فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان؟ قال: فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح، فلمّا أخذت الجارية وأخرج بها من المدينة، قدم مولاها فأوّل شيء سأله سأله عن الجارية كيف هي فأخبره بخبرها وأخرج اليه المال كلّه الذي قوّمه عليه والذي ربح، فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبي الرّجل وقال: لا آخذ إلاّ ما قـوّمت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئاً فصنع الله له بحسن نيّته وتقواه.

## -١٣٦\_ باب انّ من عفّ عن حرم النّاس عفّ عن حرمه

١- ٢٢٣٤٨ (الكافي - ٥٠٣٠٥) العدّة، عن البرقي، عن شريف بن سابق أو رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرّة، حن أبي عبدالله عليه السلام قال «لمّا أقام العالم الجدار أوحى الله تبارك وتعالى الى موسىٰ على نبيّنا وأله وعليه السلام اني مجازي الأبناء بسعي الآباء، أن خيراً فخيراً وإن شرّاً فشرّاً، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطي فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تُدان».

۲۲۳٤٩ ـ ٢ (الفقيه ـ ٤: ٢١ رقم ٤٩٨١) عمروبن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال «كان فيا أوحى الله عزّ وجلّ الى موسى على نبيّنا وأله وعليه السلام يا موسى بن عمران من زنى زُني به ولو في العقب من بعده، يا موسى عفّ يعفّ أهلك، يـا مـوسى بـن عـمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإيّاك والزّنا، يا بن عـمران كـا تـدين تُدان».

٣- ٢٢٣٥٠ (الكافي \_ ٥: ٥٥٣) الثلاثة، عن هشام بـن سـالم، عـن أبي عبدالله عليه السلام قال «أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النّساء أن يبتلوا بذلك في نساءهم ؟!».

١٩٠٤ ـ ٤ (الفقيه ـ ٤: ١٩ رقم ٤٩٧٣) هشام وحفص وحمّاد بن عثان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «ما يأمن الّذين ينظرون» الحديث.

الكوفي وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثان، عن الدهقان، عن الكوفي وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثان، عن الدهقان، عن درست، عن عبدالحميد، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال «قال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم: تزوّجوا الى آل فلان فانهم عفوا فعفّت نساؤهم ولا تزوّجوا الى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: أنا الله قاتل القتالين ومفقر الزّانين، أيها النّاس لا تزنوا فتزنى نساؤكم، كما تُدين تُدان».

٦ - ٢٢٣٥٣ من عمد، عن محمد بن سنان، عن المحمد بن سنان، عن المحمد بن سنان، عن المحمد بن سنان، عن ابن رباط، عن عبيد بن زرارة قال:

(الفقيه \_ ٤: ٢١ رقم ٤٩٨٥) قال أبو عبدالله عليه السلام «برّوا آبائكم يبرّكم أبناؤكم، وعنفوا عن نساء النّاس يعفّ عن

نسائکم۱».

٧- ٢٢٣٥٤ (الكافي \_ ٥: ٣٥٥) العدّة، عن البرقي، عمّن ذكره، عن مفضّل الجعني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «ما أقبح بالرّجل من أن يرىٰ بالمكان المعور فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا، يا مفضّل: أتدري لِمَ قيل: من يزن يوماً يزن به؟ »، قلت: لا جعلت فداك قال «إنّها كانت بغيّ في بني اسرائيل وكان في بني اسرائيل رجل يكثر الاختلاف اليها، فلمّاكان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها: أما انّك سترجع الى أهلك فتجد معها رجلاً قال: فخرج وهو خبيث النّفس فدخل منزله على غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم وكان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلاً فار تفعا الى موسىٰ على نبيّنا وأله وعليه السلام فنزل جبرئيل على موسىٰ فقال: يا موسىٰ مَن يزن يوماً يزن به، فنظر اليها، فقال: عفّوا تعفّ نساءكم».

### بيان:

«المعور» أمّا من العوار بمعنى العيب أو من العورة بمعنى السوءة وما يستحيي منه، وفي التّنزيل إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً لا أي ذات عورة أو من العور بمعنى الرداءة، «فيدخل ذلك» أي عيبه وقبحه علينا لأنّكم منسوبون إلينا والبغي الزانية، «خبيث النفس» أي سيء الحال، وفي بعض النسخ: من ير يوماً ير به، في الموضعين وهو امّا بالجهولين أي ير في مكان سوء أو معلوم الأوّل أي يوما ليس له.

١. في الكافي والفقيه: تعف نساؤكم بدل يعف عن نسائكم.
 ٢. الأحزاب / ١٣٠.

۲۲۳۵۵ – ۸ (الفقیه – ۲۱۲ رقم ۲۹۸۱) ابراهیم بن أبي البلاد قال:
کانت امرأة على عهد داود على نبیتا واله وعلیه السلام یأتیها رجل
یستکرهها علی نفسها، فأنق الله جلّ وعزّ في قلبها، فقالت له: إنّك لا
تأتیني مرّة إلاّ وعند أهلك من یأتیهم، قال: فذهب الی أهله فوجد عند
أهله رجلاً فأتی به داود علی نبیتا واله وعلیه السلام فقال: یا نبیّ الله: أتی
إلیّ مالم یأت الی أحد، فال: وما ذاك؟ قال: وجدت هذا الرّجل عند
أهلی، فأوحی الله تعالی الی داود قل له: كها تدین تُدان.

### بيــان:

قد مضى أخبار أخر من هذا القبيل في كتاب الحسبة.

## - ۱۳۷ -باب النّـــوادر

١- ٢٢٣٥٦ (الكافي \_ ٥: ٥٥٥) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ أوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ قال «هو الجاع ولكنّ الله يستر يحبّ السّتر فلم يسمّ كما تسمّون».

٢ - ٢٢٣٥٧ من الكافي من 1 - ٥٠ - ٥٠ ) محمد، عن أحمد، عن السرّاد، عن الخرّاز، عن العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قال «الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النّكاح، وأمّا قوله (غليظاً) فهو ماء الرّجل يفضيه إلى امرأته».

٣- ٢٢٣٥٨ (الكافي - ٥: ٥٦٥) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إن أبا بكر وعمر أتيا أم سلمة فقالا لها: يا أم سلمة إنّك قد كنتِ عند رجل قبل رسول الله فكيف

۱. المائدة / ٦.

٢. النّساء / ٢١.

رسول الله من ذاك في الخلوة، فقال: ما هو إلا كسائر الرّجال ثمّ خرجا عنها، وأقبل النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم فقامت اليه مبادرة فرقاً أن بنزل أمر من السهاء، فأخبرته الخبر فغضب رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم حتى تربّد وجهه والتوى عرق الغضب بين عينيه وخرج وهو يجرّ رداؤه حتى صعد المنبر وبادرت الأنصار بالسلام وأمر بخيلهم أن تحضر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه.

ثمّ قال: أيّما النّاس ما بال أقوام يتّبعون عيبي ويسألون عن غيبي، والله إنّي لأكرمكم حسباً وأطهركم مولداً وأنصحكم لله في الغيب، ولا يسألني أحد منكم عن أبيه إلاّ أخبرته، فقام اليه رجل فقال: من أبي؟ فقال: فلان الراعي، فقام اليه آخر فقال: من أبي؟ فقال: غلامكم الأسود، وقام اليه الثالث فقال: من أبي؟ فقال: الذي تنسب اليه، فقالت الأنصار: يا رسول الله اعف عنّا عفا الله عنك، فإنّ الله بعثك رحمة فاعف عنّا عفا الله عنك.

وكان النبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم إذا كلّم استحيى وعرق وغضّ طرفه عن النّاس حياء حين كلّموه، فنزل: فلمّا كنان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة فيها هريسة، فقال: يا محمّد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيّتكا فإنّه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم فأكلوا فأعطي رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم في المباضعة من تلك الأكلة قوّة أربعين رجلاً، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهن في ليلة واحدة».

## بيسان:

«الفرق» الخوف، «وتربّد» تغيّر، «والتوىٰ» التفّ، «والصحفة» القصعة، «والمباضعة والغشي» الجهاع.

۲۲۳۵۹ ـ ٤ (الكافي ـ ٥: ٥٦٧) العدّة، عن البرقي، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب فقلت: جعلت فداك اختضبت، فقال «نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النّساء، ولقد ترك النّساء العفّة بترك أزواجهن التهيئة»، ثمّ قال «أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟»، قلت: لا، قال «فهو ذاك».

ثمّ قال «من أخلاق الأنبياء التنظيف والتطيّب وحلق الشّعر وكثرة الطّروقة»، ثمّ قال «كان لسليان بن داود ألف امرأة في قصر واحد، ثلاثمائة مهيرة وسبعائة سرية، وكان رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم له بُضع أربعين رجلاً وكان عنده تسع نسوة وكان يطوف عليهن في كلّ يوم وليلة».

٢٢٣٦٠ ـ ٥ (الفقيه ـ ٣: ٥٦١ رقم ٤٩٣٠) ابن رئاب، عن زرارة أو عن غيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «أربع لا تستغني عن أربع: أرض من مطر وأنثى عن ذكر وعين من نظر وعالم من علم».

7-۲۲۳۱۱ (الفقيه ـ ٣: ٢٥٢ رقم ٣٩١٣) محسمّد بن الطيّار فيال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينها باب وفيه امرأة فقالت: تكاري هذا البيت؟ قلت: بينها باب وأنا شابّ، قالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك فحوّلت متاعي فيه وقلت لها: اغلق الباب، فقالت: يدخل على منه الرّوح دعه، فقلت: لا أنا شابّ وأنتِ

١. هكذا في الأصل ولكن في الفقيه: محمد الطيّار، والظاهر هو محمّد بن عسبدالله الطيّار.
 ممدوح، إمامي. راجع جامع الرّواة ج١ ص ٢٨١ تحت اسم حمزة الطيّار.

الوافي ج ١٢

شابّة اغلقيه، قالت: اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت أن تغلقه الم فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك، فقال «تحوّل منه فإنّ الرّجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثها الشّيطان».

٧-٢٢٣٦٢ (الكافي \_ ٥: ٤٦٥) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

(الفقيه \_ ٣: ٤٦٧ رقم ٤٦١٩) قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم «إذا جلست المرأة مجلساً فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد».

(الكافي) قال وسئل النّبيّ رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم ما زينة المرأة للأعمى قال «الطّيب والخضاب فإنّه من طيب النّسمة».

١. قوله «وأبت أن تغلقه» يتبين من هذا الخبر حدّ الخلوة مع الأجنبيّة، وليس من الخلوة كون بيت في دار وكون بيت آخر أيضاً فيها، بل المناط كونها في مكان يسهل عليها النظر والتكلّم ولا يكون عندهما من يحتشم منه، فلو كانا في مكانين لا يكن لها النظر إلا بأن يخرجا الى مكان آخر لم يحرم، وكذلك إن كانا في موضع جرت العادة بدخول النّاس من غير استيذان كصحن الدّار والمطبخ والدهليز وموضع الماء وأمثال ذلك في الدّور، وأمّا البيت فلم تجر العادة بدخول الأجانب فيه من غير استيذان ولو كانا في دار مسدودة على النّاس وليس فيها غير رجل وامرأة فكلّ موضع اتفق فيه وجودهما وسهل عليهما النّظر في تلك الدّار حرّم حتى في الصّحن والدهليز، ويجب عليهما التباعد أو دخول كلّ منها في بيت. «ش».

٢. ومثله في الفقيه ــ ٣: ٥٥٥ رقم ٤٩٠٤ أبضاً.

أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن

يان:

«النّسمة» محرّكة نفس الرّوح ونفس الرّيح والإنسان.

السكوني، عن جعفر، عن جعفر، عن البيد، عن آبائه عليهم السلام قال «قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم لامرأة سألته: إنّ لي زوجاً وبه علي غلظة وإني صنعت شيئاً لأعطفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: أفّ لك كدّرت البحار كدّرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه وأله وسلم، فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها».

# ىيان:

لعلّ ما صنعت في عطفه عليها كان من قبيل السّحر والسّاحر حدّه القـتل ولذلك قال: لا يقبل منها.

يعني في الظاهر وإن كانت توبتها مقبولة فيما بينها وبين الله، «والمسوح» جمع مسح بالكسر وهي البلاس .

٢٢٣٦٤ \_ ٩ (التهذيب \_ ٧: ٤٧٥ رقم ١٩٠٩) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصاء يحلّ ؟ قال: «لا يحلّ» ٢.

. وهو الكساء من الشعر.

. وكذلك في ـ ٨: ٣٤ رقم ١٠٤ مثله. وفيهما: عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل بدل عن

بيان:

«الخصاء» سلّه الخصيين، وظاهر الحديث يشمل الآدمي وغيره.

10- ٢٢٣٦٥ (الفقيه - ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥٥) في رواية السكوني أن عليًا عليه السلام مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطّريق فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال «انه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون، وهو من المنكر إلاّ أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة».

آخر أبواب مباشرة النّساء ومعاشرتهنّ وآدابهما والعفّة والفجور، والحمد لله أوّلاً وآخراً.

**→** 

الخصاء يحلِّ؟ قال: لا يحلّ.

قال العلاّمة المجلسي «ره» في ملاذ الأخيار ج١٢ ص٤٨٧ تحت كلمة «لا يحل»: قال الوالد العلاّمة نوّر الله قبره: لعلّ المراد حلِّيّة نظره الى المرأة، ويمكن أن يكون المراد حلِّيّة عقده بدون الاخبار بعيبه، والأوّل أظهر وحمل على الكراهة. إنتهىٰ.

أقول: يمكن أن يقرأ من باب الأفعال، أي لا يكفي لكونه محلّلاً لإشتراط الدخول في المحل، لكن المتعارف في هذا المعنىٰ باب التفعيل، ويمكن أن يقرأ الخصىٰ بكسر الخاء، أي: جعل الإنسان خصيّاً أو الأعم، فيكون في غير الإنسان محمولاً على الكراهة، أو بضمّ الخاء جمع الخصية أي لا يحلّ أكلها.

ويؤيِّد ما ذكرنا أوّلاً أنّه رواه في الإستبصار بهذا السند، وسيأتي أيضاً في باب الطّلاق وفيهما «يحلل» في الموضعين، وكأنّ الشيخ قدّس سرّه جرى قلمه هكذا ولم يرجع الى الأصل أو هو من النسّاخ. إنتهى كلامه قدّس سرّه.

# أبواب المخالفات بين الزّوجين

# الآيسات:

قال الله عزّ وجل وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَانْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْتَغُوا عَلَيْمِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً \* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِهَا إِن يُرِيدا إِصْلاحاً يُوفِقِي اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً خَبِيراً \.

وقال جلّ وعز وَإِن امرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً اَوْ اِعْراضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْعُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تَعْمَلُونَ خَبِيراً ؟. تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ؟.

وقال سبحانه وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا إِلاَّ يُقِيمَا

۱. النّساء/ ۳۵ ـ ۳۵. ۲. النّساء/ ۱۲۸. حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ آلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللهِ فَالُولَئِكَ هُمُ الظَّالِدُونَ \. اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَالُولَئِكَ هُمُ الظَّالِدُونَ \.

وقال تعالى وتبارك لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

وقال جلّ ذكره وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَاداتِ بِاللهِ اَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ \* وَالخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللهِ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَاداتِ بِاللهِ اَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ \* وَالخَامِسَةُ اَنَّ عَنْهَا الْعَذَابَ اَن تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَن تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ \* وَالخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٤٠. الصَّادِقِينَ ٤٠.

١. البقرة/ ٢٢٩.

٢. المجادلة / ٢ \_ ٤.

٣. البقرة/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

٤. البور ٢ ـ ٩.

## بيان:

«نشوزهنّ» ترفّعهنّ عن طاعتكم وعصيانهنّ لكم فعظوهنّ بالقول فان لم ينفع فاهجروهن المراقد والمبايت فلا تدخلوهن تحت اللَّحف أو حَوِّلوا اليهـنّ ظهوركم في الفراش فان لم ينفع فاضربوهن ضرباً غير شديد لا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً كذا قيل، وورد يحوّل ظهره اليها وقال الضرب بالسواك، «شـقاق بينهما» أي الاختلاف وعدم الاجتاع على رأى كأن كلّ واحد في شقّ أي جانب، «نشوزاً» استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها الى غيرها امّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئاً كعلوّ سنّها ونحوه أو اعراضاً انتصرافاً بتوجهه أو بتبعض منافعه التي كانت لها منه صلحاً بأن تترك المرأة بعض حقوقها تستعطفه بذلك فتستديم المقام في حباله والصّلح خير من الفرقة وهو ترغيب في الصلح، «وأحضرت الأنفس الشح» أي مطبوعة عليه فلا تكاد تسمح المرأة باعراض الزُّوجِ عنها والتَّقصير في حقَّها ولا الزُّوجِ بإمساكها والإنفاق عليها مع كراهمتُه لها وهو تمهيد للعذر في الماكسة إلاّ أن يخافا التفات من الخطاب الى الغيبة ثمّ منهأ اليه أو الخطاب راجع الى الحكّام لأنّ الأخذ والإعطاء إنَّما يـقعان بأمـرهم، «حدود الله» حقوق الزوجية ووظائفها، «يظاهرون» من الظهر وهـ و تشـبيه الرجل وزوجته بظهر أُمّه وكان ذلك طلاقاً في الجاهلية فجاء الاسلام بتحريمه مع ترتيب الأحكام عليه، «ثمّ يعودون لما قالوا» أي ما حرّموه على أنفسهم يعني يريدون العود للإستمتاع أو المعنى ثمّ يتداركون ما قالوه فانّ المتدارك للأمر عائد اليه يُقال دعا الغيث على ما أفسد أي تداركه بالإصلاح كذا قيل في

وفيه أقوال أخر، ويأتي في الحديث معنى آخر وهو الصّواب، «يولون» من الإيلاء وهو الحلف على ترك وطي الزّوجة مضارّة لها، «فإن فاؤوا» رجعوا اليهنّ وكفّروا ليمينهم يرمون أزواجهم بالزّنا أو نفي وَلد وُلِـد على فراشهـم،

۱۲ الوافي ج ۱۲

«ويدرؤ عنها العذاب» يدفع عنها حدّ الزّناكما دفع عن صاحبها حدّ القذف.

# - ۱۳۸\_ باب النّشــوز والشِّــقاق

١ - ٢٢٣٦٦ (الكافي - ٦: ١٤٥) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قلول الله سبحانه وَإِن إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فقال «إذاكان كذلك فهمّ بطلاقها قالت له امسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحلّلك من يومي وليلتي حلّ له ذلك ولا جناح عليها».

٢٠٣٦٧ ـ ٢ (الكافي ـ ٣: ١٤٥) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جلّ وعزّ وَإِن امرأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً اَوْ إِعْرَاضاً فقال «هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها فيقول لها انّي أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل انّي أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحاً ٢ وهو هذا

١. النّساء/ ١٢٨.

٢. النّساء/ ١٢٨.

الصلح» ١.

٣- ٢٢٣٦٨ (الكافي - ٦: ١٤٥) حميد، عن أبي ساعة، عن الحسين (الحسن - خ ل) بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جلّ وعزّ وَإِن امرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً قال «هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له المسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلّلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له» ٣.

٢٢٣٦٩ \_ ٤ (الفقيه \_ ٣: ٥٢٠) المفضّل بن صالح، عن الشحّام، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

٧٢٣٧٠ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١٤٦) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصّالح عليه السلام عن قول الله جلّ وعز وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِها عَقال «يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ففرّقا أو جمعا جاز».

٦-٢٢٣٧١ ميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن جبلة، عن ابن جبلة، عن عليّ، عن أبي بصير. عن أبي عبدالله عليه السلام مثله بأدنى تفاوت.

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٠٣ رقم ٣٤٨ بهذا السند أيضاً.

٢. النّساء/ ١٢٨.

٣. أورده في التهذيب ـ ٨ : ١٠٣ رقم ٣٤٩ بهذا السند أيضاً.

ع النّساء/ ٣٥.

٧- ٢٢٣٧٢ ـ ٧ (الكافي ـ ٦: ١٤٦) محسمة، عن أحمد، عن السرّاد، عن المخرّاز، عن ساعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى فَابْعَتُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِها أَرأيت إن استأذن الحكان فقالا للرّجل والمرأة أليس قد جعلها أمركما إلينا في الاصلاح والتّفريق، فقال الرّجل والمرأة: نعم وأشهدا بذلك شهوداً عليهما أيجوز تنفريقها عليهما؟ قال «نعم ولكن لا يكون إلاّ على طهر من المرأة من غير جماع من الزّوج» قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرّقت بينهما وقال الآخر لم أفرّق بينهما؟ فقال «لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التّفريق فإذا اجتمعا على التّفريق جاز تفريقهما» ٢.

٨ - ٢٢٣٧٣ من الكافي - ٦: ١٤٧) عنه، عن ابن جبلة وغيره، عن العلاء، عن عمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله جلّ وعزّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِهَا قال «ليس للحكين أن يفرّقا حتى يستأمرا».

٢٢٣٧٤ - ٩ (الكافي ـ ٦: ١٤٦) الخمسة <sup>٤</sup>

(الفقيه ـ ٣: ٥٢١ رقم ٤٨١٧) حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ

١. النّساء/ ٣٥.

٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٠٤ رقم ٣٥١ بهذا السند أيضاً.

٣. النّساء/ ٣٥.

٤. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٠٤ رقم ٣٥٠ بهذا السند أيضاً.

اَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ اَهْلِهَا قال «ليس للحكمين أن يـفرِّقا حـتى يسـتأمرا الرجل والمرأة ويشترطاعليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا، فان فرّقا فجائز وإن جمعا فجائز».

### بيان:

قال في الفقيه لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فأحببت ايراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب، قال المخالف انّ الحكمين بقبولها الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين، فقال هشام بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين، فقال المخالف: من أين قلت هذا قال هشام: من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول يقول إن يُريدا إصلاحاً يُوفِق الله بينها علمنا من قول المختلفا ولم يكن بينها اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينها علمنا أنها لم يريدا الإصلاح.

روى ذلك محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم.

\_ ۱۳۹\_ باب الخــــلع

۲۲۳۷۵ - ۱ (الكافي - ٦: ١٣٩) الخمسة ١

(الفقيه - ٣: ٥٢٣ رقم ٤٨٢١) حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المختلعة لا يحلّ خلعها حتى تـقول لزوجها: والله لا أبرّ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكرهه ولآذنن عليك بغير اذنك وقد كان النّاس يرخصون فيا دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تـطليقة وقـال يكون

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ٩٥ رقم ٣٢٢ بهذا السند أيضاً.

Y. قوله «ولأوطئن فراشك من تكرهه» تهديد بالزنا، والظاهر أن هذا التفصيل ليس شرطاً في صحّة الخلع بل يكني فيه الكراهة الظاهرة، ولو أوجبنا هذه العبارات لزم أن لا يصحّ الخلع من المرأة الصالحة التي لا يتخوف عليها أن تخالف حدود الله وتزني مثلاً، ولم يقل به أحد، وهذه الروايات ارشاد الى أنه لا يحسن الخلع إلا مع مرتبة من الكراهة.
«ش».

الكلام من عندها

(الكافي) وقال لوكان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً إلاّ للعدّة».

### بيان:

«البرّ» بالفتح الصِّدق في اليمين وقد يكسر، وبرّت اليمين وأبرّها أمضاها على الصِّدق.

وقال في الفقيه بعد قوله من عندها يعني من غير أن تعلّم وسيأتي تفسير طلاق العدّة في أبواب الطّلاق إن شاء الله تعالىٰ.

٢٢٣٧٦ ـ ٢ (الكافي ـ ٦: ١٤٠) عليّ، عن أبيه والعدّة، عن البرقي جميعاً، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة، فقال «لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبرّ لك قسماً ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلّم هذا ولا يتكلّمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من ما لها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها» ١.

٣-٢٢٣٧٧ ـ (الكافي ـ ٦: ١٤٠) الثلاثة، عن الخرّاز، عن محمّد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «الختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال «لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولآذنن في بسيتك بغير اذنك

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ٩٥ رقم ٣٢٣ بهذا السند أيضاً.

ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائناً بـذلك وكـان خاطباً من الخطّاب» .

۲۲۳۷۸ ـ ٤ (الكافي ـ ٦: ١٤٠) محمّد، عن أحمد، عن المحمّدين، عن الكاني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا خلع الرّجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبرّ لك قسماً ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلنّ بيتك من تكره ولأوطئنّ فراشك ولا أقيم حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها» ٢.

٧٢٣٧٩ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١٤١) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبدالله عبد الله عبد الله عليه السلام قال «ليس يحلّ عبدالله عليه السلام قال «ليس يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها» ثمّ ذكر ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله عليه السلام «وقد كان يرخّص للنّساء فيا هـو دون هـذا، فـإذا قـالت لزوجها ذلك حلّ خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها وكانت عنده عـلى تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها»

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ٩٥ رقم ٣٢٤ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في المهذيب ـ ٨: ٩٦ رقم ٣٢٥ بهذا السند أيضاً.

٣. قوله «وكان الخلع تطليقة، ولا يكون الكلام إلا من عندها» يظهر من المختلف اختلاف بين فقهائنا في أن الخلع طلاق أو فسخ بناء على أنه لا يحتاج الى ذكر الطلاق، وهذا الخبر حجّة على أنه طلاق إلا أنه يبتدأ ايجابه من المرأة فتبذل ما تريد بذله أوّلاً

ثمّ قال «لو كان الأمر إلينا لم يكن الطّلاق إلاّ للعدّة» ١.

٦ ٢٢٣٨٠ (الكافي - ٦: ١٤١) الثلاثة، عن جميل، عن محمد

(الفقية \_ ٣: ٥٢٣ رقم ٤٨٢٣) محمد بن حمران، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمراً مفسّراً أو غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة».

٧- ٢٢٣٨١ (الكافي - ٦: ١٤١) بإسناده، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب» ٢.

۱۲۳۸۲ میل (الکافی - ۲: ۱۶۱) حمید، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن جمیل

(التهذيب ـ ٨: ٩٧ رقم ٣٢٨) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «إذا قالت المرأة والله لا أطيع لك أمراً مفسراً أو غير مفسر حلّ له ما أخذ منها وليس له

**→** 

بشرط الفراق ويقبل الرّجل ويقع بقبوله المفارقة قهراً وكان طلاقاً وإن لم يقل أنتِ طائق أو أنتِ عتلعة، ويؤيِّد كونه طلاقاً مطلقاً قوله عليه السلام: لم يكن الطّلاق إلاّ للعدّة، فإنّ الظاهر أنّ مرجع الكلام إلى الخلع واشتراط شرائط الطّلاق فيه. «ش».

١. أورده في التهذيب ٩٦ : ٩٦ رقم ٣٢٦ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ٩٠ : ٩٧ رقم ٣٢٨ بهذا السند أيضاً.

علما رجعة».

٣٢٣٨٣ \_ ٩ (الكافي \_ ٣: ١٤٣) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟ فقال «لا يكون إلا بطهر».

۱۰ - ۲۲۳۸۶ صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قالا «لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود».

بيان:

سيأتي تفسير التخيير في آخر أبواب الطّلاق.

١٢٣٨٥ ـ ١١ (الكافي ـ ٦: ١٤٣) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال «لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلاّ على طهر من غير جماع».

١٢ ـ ٢٢٣٨٦ (الفقيه ـ ٣: ٥٢٣ رقم ٤٨٢١) حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها وهي تجزئ من غير أن يسمِّي طلاقاً».

١٣ - ٢٢٣٨٧ عليّ بـن النعمان، عـن

يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال «في الخلع إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة ولا أبرّ لك قسماً ولأوطئن فراشك من تكرهه، فإذا قالت هذا حلّ له أن يخلعها وحلّ له ما أخذ منها».

١٤ - ٢٢٣٨٨ - ١٤ (التهذيب - ٢: ٩٦ رقم ٣٢٧) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: لا يجوز للرّجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلّم بهذا الكلام كلّه؟ فقال «إذا قالت له لا أطيع الله فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد».

۱۵ – ۲۲۳۸۹ من بنان، عن السرّاد، عن ابن رئاب قال: سمعت حمران يروي عن أبي عبدالله عليه عن السرّاد، عن ابن رئاب قال: سمعت حمران يروي عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلاّ على طهر من المرأة من غير جماع وبشاهدين يعرفان الرّجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وبإقرار المرأة على أنّها على طهر من غير جماع يوم خيرّها».

قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟ قال «يشهد الشاهدان عليها بذلك للرّجل حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خير ها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنّما يقع عليها الطّلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأمّا الخلع والمباراة فأنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرّضا فيا بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليها وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمّي طلافاً أو لم يسمّ ولا ميراث بينها في العدّة» قال «والطّلاق والتخيير من قبل الرّجل والخلع والمباراة تكون من قبل الرّجل والخلع والمباراة تكون من قبل الراّة».

• ٢٢٣٩ - ١٦ (التهذيب - ١٠٠ : ١٠٠ رقم ٣٣٦) التّيملي، عن أخويه، عن أبيها، عن محمّد وأبي بصير عن أبيها، عن محمّد وأبي بصير قالا: قال أبو عبدالله عليه السلام «لا اختلاع إلاّ على طهر من غير جماع».

التهذيب ـ ١٠٠٠ رقم ٣٣٨) عنه، عن أخيه أحمد، عن عن أخيه أحمد، عن محمد بن عبدالله عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام، عبدالله عليه السلام، وعن زرارة ومحمد، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال «الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة»، قال زرارة: لا يكون إلاّ على مثل موضع الطّلاق أمّا طاهراً وأمّا حاملاً بشهود.

التهذيب ـ ١٨ - ٩٨ رقم ٣٣١) ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لا يكون الخلع حتى تقول لا أطبع لك أمراً ولا أبر لك قسماً ولا أقيم لك حدّاً، فخذ مني وطلِّقني، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّىٰ طلاقاً».

١٩ - ٢٢٣٩٣ (التهذيب - ٩٧:٨ رقم ٣٢٩) التّيملي، عن عليّ بن الحكم وابراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسىٰ بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال «المختلعة يتبعها الطّ لاق ما دامت في

١. قوله «يتبعها الطّلاق ما دامت في عدّتها» مسألة مشهورة عند العامّة نا موضع للبحث

عدّتها».

٢٠ - ٢٢٣٩٤ ـ ٢٠ (التهذيب ـ ١٠ ٩٩ رقم ٣٣٣) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليان بن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال «ولم يطلّقها وقد كفاه الخلع، ولو كان [الأمر] إلينا لم نجز طلاقها».

۲۲۳۹۵ - ۲۱ (التهذیب ـ ۸: ۹۸ رقم ۳۳۲) ابن عیسی، عن ابن بزیع

عنها عندنا، قال أبو الوليد بن رشد في كتاب بداية الجبهد: هل يرتدف على الختلعة طلاق أم لا؟ فقال مالك: لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلاً، وقال الشافعي: لا يرتدف وإن كان الكلام متصلاً، وقال أبو حنيفة: يرتدف ولم يفرق بين الفور والتراخى، وسبب الخلاف أنّ العدّة عند الفريق الأوّل من أحكام الطّلاق، وعند أبي حنيف، من أحكام النّكاح، إنتهى. وهذا الخبر يشبه قول أبي حنيفة لأنّ الظاهر أنّ خلافهم في الطّلاق في العدّة، وقلنا أنّه لا موضع للبحث عنه عندنا لأنّ الخلع بغير لفظ الطّلاق إن كان صحيحاً كما هو مذهب جميل وأكثر علمائنا لم يكن معنى للطّلاق بعده، فكما أنه لا معنى للطّلاق بعد الخلع وإنّا يجري ذلك عند من يصحّح طلاق المطلقة ثانياً وثالثاً من غير تخلّل رجعة، وإن لم يكن الخلع بغير لفظ الطّلاق صحيحاً لم يكن له عدّة حتى يقال ما دامت في عدّتها، ويبق الكلام في فائدة هذه المسألة بعدما كان الخلع بغير لفظ الطّلاق صحيحاً عندهم، وكان له عدّة فنقول: الفائدة تظهر في شيئين:

الأوّل: انّ بعض أحكام الطّلاق يغاير أحكام الخلع عندهم، فإذا تبع بالطّلاق ثبت الحكان وإلاّ ثبت حكم الخلع وحده.

الثاني: يحتمل أن يصّح الطّلاق بعد الخلع فتكون تطليقتان، والخبر يجب أن يحمل على وهم الراوي، إذ لا يجرى فيه توجيه يوافق مذهبنا. «ش».

قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها الطّلاق، فقال «تبين منه وإن شاءت أن يرد اليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت» فقلت: انّه قد رُوي أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال «ليس ذاك إذا خلعا» فقلت: تبين منه، قال «نعم».

۲۲-۲۲۳۹٦ (الكافي - ٦: ١٤٣) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه؟ فقال «إذاكان ذلك على ما ذكرت فنعم».

قال: قلت: قد رُوي لنا أنَّها لا تبين منه حتى يتبعها بالطّلاق، قال «فليس ذلك إذا خلعا»، فقلت: تبين منه؟ قال «نعم».

# بيان:

رُوي في الكافي اعن حميد. عن ابن سهاعة، عن جعفر أخيه أن جميلاً شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرّجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها القال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا يا با علي ليس تريد تتبعها الطّلاق القال: لا، قال: وكان جعفر بن سهاعة يقول: يتبعها الطّلاق ما دامت في العدة العدة الواية موسى بن بكر عن العبد

#### 1. 7: 131.

توله «ما دامت في العدّة» قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا عدّة إن لم يصحّ الخلع فلا يعلم معنىٰ

الصالح عليه السلام قال: قال عليّ عليه السلام: المختلعة يتبعها الطّلاق ما دامت في العدّة.

وقال في التهذيبين الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به أنّ المختلعة لا بدت فيها من أن تتبع بالطّلاق وهو مذهب جعفر بن سهاعة والحسن بن محمّد وعلي بن رباط وان حذيفة من المتقدِّمين ومذهب علي بن الحسين من المتأخِّرين، قال: واستدل من ذهب اليه من المتقدِّمين بقول أبي عبدالله عليه السلام: لو كان الأمر إلينا لم نجز إلا طلاق السنّة، واستدلّ الحسن بن سهاعة وغيره بأن قالوا قد تقرّر أنّه لا يقع الطّلاق بشرط والخلع من شرطه أن يقول الرّجل ان رجعت فيا بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة واستدلّ أيضا ابن سهاعة عا رواه عن الحسن بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن ابن سهاعة عليه السلام قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس في التقيّة وما سمعت مني يشبه قول الناس في التقيّة فيه ثمّ حمل ما خالف ذلك ممّا يدلّ عليه أنّه

.

قوله ما دامت في العدّة ولا يتصور فائدة لخصوص هذا القيد لأنّ بذل المال من المرأة وقبوله من الزّوج إن لم يكن كافياً في الفراق واحتيج الى الطّلاق وطلّق الزّوج فني أي زمان وقع صحّ سواء كان بعد ثلاثة قروء من بذل المرأة أو قبلها، وإن استشكل في أنّ الطّلاق لا يعلم ارتباطه بالبذل ولا يتعلّق عليه إلاّ إذا لم يكن بينها فصل زماني معتدّ به قلنا: على هذا يجب أن يكون الطّلاق متّصلاً بالبذل غير منفصل عنه ولو بساعة كما بين الإيجاب والقبول حتى يرتبط أحدهما بالآخرة ولا معنى لتحديده بثلاثة قروء مثلاً.

وبالجملة فالخبر غير ظاهر المراد ويشبه أقوال أهل الخلاف، وكذلك مذهب جعفر بن سماعة. وإن أوجبنا ذكر الطّلاق لزمنا القول بعدم الفصل أصلاً بمقدار العدّة وغيره. وقد ذكر العلاّمة في المختلف أنّ خبر موسىٰ بن بكر لا يدلّ على مذهب جعفر بن سماعة. «ش».

١. التهذيب ٨ : ٩٧ ذيل رقم ٣٢٨ ـ ٣٣٠، والاستبصار ٣ : ٣١٦.

لا يحتاج الى أن يتبع بطلاق على التقيّة لموافقتها لمذاهب العامّة.

٢٣٩٧ ـ ٢٣ (الكافي ـ ٦: ١٤١) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «في المختلعة أنّها لا تحلّ له حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع».

۲۲۳۹۸ ـ ۲۲ (التهذيب ـ ۸: ۱۰۰ رقم ۳۳۷) التّيملي، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المختلعة إن رجعت في شيء من الصّلح يقول: لأرجعنّ في بضعك "».

١. قوله «يقول لأرجعن في بضعك» والأظهر في رجوع المرأة في البذل ورجوع الرّجل في البضع أن يكون نظير المعاملات المتوقّفة على الإيجاب والقبول كها البذل والطّلاق كانا كذلك، وكها أنّ الخلع في أوّل الأمر كان بالبذل عند الرّجل حتى يقبل الرّجول ويطلّقها، كذلك يجب أن يكون الرّجوع من المرأة في البذل حيث يعلم به ويتمكّن من الرّجوع في العدّة إن أراد، ولا يصح منها التفرّد حيث لا يعلم برجوعها الزّوج إلا بعد انقضاء العدّة لأنّ الأصل عدم تأثير رجوع المرأة في البذل إلا حيث يدلّ عليه دليل، والدّليل منحصر في ما ذكرنا.

ونقل في المختلف عن ابن حمزة أنّ الزّوج والزّوجة إمّا أن يطلّقا وإمّا أن يقيّدا بأنّ لهما الرّجوع، وعلى الأوّل لا يصح الرّجوع في البذل إلا برضا الآخر، وعلى الثاني يصحّ في العدّة. ثمّ قال العلاّمة رحمه الله: احتجّ ابن حمزة انّها معاوضة فيعتبر رضاهما ولا بأس به، إنتهيٰ.

ويظهر الفائدة في الاختلاف ان كان قول ابن حمزة مخالفاً للمشهور فيها لو أرادت الزّوجة الرجوع في البذل في حضور الزّوج وعلم به ولم يرد الرّجعة في الطّلاق فانّه يصحّ على المشهور وتستحقّ المرأة البذل وإن لم يرض الزّوج، وعلى قول ابن حمزة لا يصحّ، والله أعلم. «ش».

۱۲ الوافي ج ۱۲

77 - 77 (الكافي ـ 7: ١٤٢) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال «المبارئة يؤخذ منها دون الصّداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صِداق أو أكثر وإغّا صارت المبارئة يؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلّم بما لا يحلّ لها» .

# - ۱٤٠ ـ باب المباراة

- 1 ٢٢٤٠٠ (الكافي ٦: ١٤٢) عليّ، عن أبيه والعدّة، عن البرقي جميعاً، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال «يكون للمرأة شيء على زوجها من صِداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كلّ واحد منها صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرّجل لها: فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك».
- ٢- ٢٢٤٠١ (التهذيب ٨: ١٠١ رقم ٣٤٢) التّيملي، عن عنان، عن ساعة، عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليها السلام قال: سألته... الحديث.
- ٣- ٢٢٤٠٢ (الكافي ٦: ١٤٢) الأربعة، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخلّ سبيلي فقال «هذه المبارأة».

- ٢٢٤٠٣ ـ ٤ (الكافي ـ ٣: ١٤٣) الأربعة والرزّاز، عن النخعي وحميد، عن ابن سهاعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها إلاّ أنّه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه» أ.
- ٢٢٤٠٤ \_ 0 (الكافي \_ 7: ١٤٣) حميد، عن ابن سهاعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المبارئة تـقول لوجها لك ما عليك وبارئني فيتركها» قال: قلت: فيقول لها إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، قال «نعم».
- 7-772.0 (الفقيه ٣: ٥١٩ رقم ٤٨١٦) حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المبارأة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني فيتركها إلاّ أنّه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك سضعك».
- ٧ ٢٢٤٠٦ (الفقيه ٣: ٥٢٠) وروي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها.
- ٨ ٢٢٤٠٧ عن المحمّد، عن أحمد، عن المحمّد، عن المحمّد، عن المحمّد، عن المحمّد، عن المحمّد عن المحمّد عن المحمّد الكناني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «إن بارأت المرأة زوجها فهي
  - ١. أورده في التهذيب ١٠٠ : ١٠٠ رقم ٣٣٩ بهذا السند أيضاً.

واحدة وهو خاطب من الخطّاب» .

- ٢٢٤٠٨ ٩ (التهذيب ١٠١ رقم ٣٤٣) التّيملي، عن جعفر بن محمّد ابن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن اسهاعيل الجعني، عن أحدهما عليها السلام قال «المبارئة تطليقة بائن لا وليس فيها رجعة».
- ١٠ ـ ٢٢٤٠٩ (التهذيب ـ ١٠٢٠٨ رقم ٣٤٤) عنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام، وعن زرارة ومحمّد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المباراة تطليقة بائن وليس في شيء من ذلك رجعته»، وقال زرارة: لا يكون إلاّ على مثل موضع الطّلاق، أمّا طاهراً وأمّا حاملاً بشهود.
- ۱۱-۲۲٤۱۰ (التهذيب ۱۰۲:۸ رقم ۳٤۷) عنه، عن يعقوب بن يريد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد، عن أحدهما عليها السلام قال «لا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود».
- ۱۲ ۲۲ ۱۱ (التهذيب ۱۰۲ دقم ۳٤٥) عنه، عن عمروبن عثان، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدّث يقول «المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينها لأنّ العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزّوج».

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٠١ رقم ٣٤١ بهذا السند أيضاً.
 ٢. في التهذيب هكذا: المبارات تطليقة بائنة.

۱۲ الوافي ج ۲۲

۱۳-۲۲٤۱۲ (التهذیب - ۱۰۲:۸ رقم ۳٤٦) عنه، عن جعفر بن حصد بن حکیم، عن جمیل بن درّاج، عن أبي عبدالله علیه السلام قال «المباراة تکون من غیر أن يتبعها الطّلاق».

# بيان:

هذا الخبر أوّله في التهذيب بالبعيد ثمّ ممله على التقيّة وقال في المباراة ما قال في المباراة ما قال في الخلع وقال في الإستبصار هذه الأخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لأنّ المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإثّما تؤثّر في ضرب من الطّلاق في أن يقع بائناً لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهائنا وأصحابنا المتقدّمين منهم وا 'تأخّرين لا نعلم خلافاً بينهم في ذلك، والوجه فيها أن نحملها على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب العامّة ولسنا نعمل به.

# \_ ۱٤۱\_ باب لظّہ\_

١- ٢٢٤١٣ (الكافي - ٦: ١٥٢) عليّ، عن أبيه، عن السرّاد، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال «إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم فقالت: يا رسول الله إنّ فلاناً زوجي وقد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم يَرَ مني مكروها، وأنا أشكوه الى الله عزّ وجلّ وإليك، قال: ممّا تشتكينه؟ فقالت: أنّه قال لي اليوم أنتِ عليَّ حرام كظهر أمّي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: ما أنزل الله عليَّ كتاباً أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها الى الله والى رسوله صلّى الله عليه وأله وسلّم وانصر فت، فسمع الله مجادلتها والى رسوله في زوجها وما شكت اليه، فأنزل الله بذلك قرآناً.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَي اللهِ اللهِ واللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا \_ يعني محاورتها لرسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم في زوجها \_إنّ اللهَ سَمِيعٌ بَـصِيرٌ \* الَّـذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ القَوْل وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ \. فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وأله وسلَّم الى المرأة فأتته فقال لها: جئني بزوجك، فأتته به، فقال له: أقلت لامرأتك هذه أنتِ عـليَّ حـرام كظهر أُمِّى؟ قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وأله وسلَّم: قد أنزل الله فيك وفي امرأتك قرآناً، فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله قَدْ سَمِعَ اللهُ الى قوله إنَّ اللهَ لَعَفُو عَفُورٌ فضم امرأتك اليك فانك قد قلت منكراً من القول وزوراً. قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تبعد، فيانصرف الرَّجل وهو نادم على ما قال لامرأته فكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ٢ يعني ما قـال الرَّجل الأوّل لامرأته أنتِ على حرام كظهر أمّي، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرّجل الأوّل فانّ عليه تَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا يعني مجامعتها ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَاسًّا فَلَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النّهي هذا وقال ذَلِكَ لِـتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ٣ فجعل الله هَذا حدّ الظّهار».

قال حمران: قال أبو جعفر عليه السلام «ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».

١. الجحادلة/ ١ \_ ٢.

٢. المحادلة/ ٣.

٣. المحادلة/ ٤.

# بيـان:

«نثرتُ له بطني» أي أكثرت له الولد من بطني والظّهار في اليمين هو أن يقول المرأته عليه كظهر أمّه إن فعل كذا، فيجعل الظّهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

۲-۲۲۶۱۶ (التهذيب ـ ۱۰:۸ رقم ۳۳) محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٤ رقم ٤٨٤٥) السرّاد، عن أبي ولاّد، عن

(الفقيه) حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال «لا يكون ظهار في يمين» الى آخر الحديث.

٣- ٢٢٤١٥ رقم ٤٨٢٩) ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان رجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم يُقال له أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة يُقال لها خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنتِ علي كظهر أمّي، ثمّ ندم من ساعته وقال لها: أيّتها المرأة ما أظنّكِ إلا وقد حرمتِ علي، فجاءت الى رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم فقالت: يا رسول الله إنّ زوجي قال لي: أنتِ علي كظهر أمّي وكان هذا القول فيا مضى يحرّم المرأة على زوحها.

فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم: أيّتها المرأة ما أظنّكِ إلاّ وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها الى السهاء فـقالت: أشكـو الى الله فِراق زوجي، فأنزل الله: يا محمد قدْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ اللَّيْ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ واللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ يَوْلَوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُو اللهَّ يَعَوْدُونَ لِنَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَاسًا ذَلِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَاسًا ذَلِكُمْ مُنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَاسًا ذَلِكُمْ مُنْ نَمْ يَجِدْ فَصِيمَامُ شَهْرَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَاسًا فَلَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ٢ ».

٢٢٤١٦ ـ ٤ (الكافي ـ ٦: ١٥٣) الثلاثة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا طلاق إلا ما أريد به الطّلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظّهار».

## بيان:

يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلا أن يكون مقصود المتكلّم من الصّيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر فيحلف عليه بالطّلاق أو الظّهار كأن يقول إن فعل كذا فامرأته طالق أو هي عليه كظهر أمّه فان المقصود من مثل هذا الكلام إنّا هو ترك ذلك الفعل لا الطّلاق وتحريم المرأة بل ربّا يفهم منه إرادة عدم الطّلاق وعدم التّحريم كها هو ظاهر، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا، وهذا معنى قولهم عليهم السلام فيا مرّ، ويأتي من الأخبار لا ظهار في يمين وما في معناه من إبطال الظّهار

١. المجادلة / ١ \_ ٢.

٢. المحادلة / ٣ \_ ٤.

المعلّق بشرط فانهم عليهم السلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطّلاق والعتاق والظهار ونحوها، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك، وإن لم يذكر اسم الله سبحانه فيه وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه يزول الإشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين كها ستطّلع عليه.

٧٢٤١٧ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١٥٨) محمد، عن أحمد، عن الفطحية

(التهذيب ـ ٨: ١١ رقم ٣٤) محمد بن أحمد، عن الفطحية

(الفقيه \_ ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٦) عبّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظّهار الواجب، قال «الذي يريد به الرّجل الظّهار بعينه».

# بيان:

يعني بالواجب الذي يقع ويصحّ ويترتّب عليه أحكامه وبالذي يـريد بــه الرّجل الظّهار بعينه على ما حقّقناه.

٢٢٤١٨ - ٦ (الكافي - ٦: ١٥٣) عليّ، عن أبيه، عن

(الفقيه ـ ٣: ٢٦٥ رقم ٤٨٢٨ ـ التهذيب ـ ٨: ٩ رقم ٢٦) السرّاد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ۹۰٦ الوافي ج

الظهار فقال «هو من كلّ ذي محرم أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين»، قلت: وكيف يكون؟ قال «يقول الرّجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنتِ عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار».

٧- ٢٢٤١٩ (التهذيب - ١١٠ رقم ٣٥) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن عطيّة بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال «إن كان في يمين فلا شيء عليه».

٨- ٢٢٤٢٠ م. (الكافي - ٦: ١٥٨) العدّة، عن سهل

(التهذيب ـ ٨: ١٣ رقم ٤٢) محمد بن أحمد، عن سهل، عن القاسم بن محمد الزيّات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنّى ظاهرت من امرأتي، فقال «كيف قلت؟» قال: قلت: أنتِ عليَّ كظهر أمّي إن فعلتِ كذا وكذا، فقال «لا شية عليك ولا تعد».

## بيان:

هذا الخبر وما بعده محمولان على الظهار في اليمين وعدم ارادة الظهار نفسه بل ارادة عدم صدور الفعل من المرأة كها هو الظّاهر منها ولما فهم صاحب التّهذيبين منهها مطلق التعليق على الشّرط طعن فيهها أوّلاً بضعف الإسناد ثمّ أوّلها بتأويلات بعيدة.

٢٢٤٢١ ـ ٩ (الكافي - ٦: ١٥٤) محمد، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن

بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي أنتِ علي كظهر أمّي إن خرجتِ من باب الحجرة، فخرجت، فقال «ليس عليك شيء»، قلت: إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين، قال «ليس عليك شيء قويت أولم تقو».

١٠ ـ ٢٢٤٢٢ (الفقيه ـ ٣: ٥٣٢ رقم ٤٨٣٨) في رواية ابن فـضّال أنّ رجلاً قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إنّي قلت لامرأتي... الحديث.

۱۱ - ۲۲٤۲۳ من موسى التهذيب - ١٤ : ١٨ رقم ٤٧) محمّد بن أحمد، عن موسى ابن عمر، عن التميمي قال: سأل صفوان بن يحيى، عن اعبدالرّحمٰن بن الحجّاج وأنا حاضر عن الظّهار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إذا قال الرّجل لامرأته أنتِ علي كظهر أمّي لزمه الظّهار، قال لها: دخلتِ أو لم تدخلي خرجتِ أو لم يقل لها شيئاً فقد لزمه الطّهار».

# بيان:

يعني قال لها مجموع الأمرين من الدخول وعدمه أو الخروج وعدمه أو محمول على التقيّة لما عرفت من بطلان المعلّق على غيره ممّا كان منه على وجه اليمين وعدم ارادة الطّلاق.

٢٢٤٢٤ (الفقيه - ٣: ٥٣٤ رقم ٤٨٤٤) قال الصادق عليه

١. هكذا في الأصل ولكن الصحيح كما في التهذيب: سأل صفوان بن يحيىٰ عبدالرّحمٰن بن الحجّاج... الح.

السلام «لا يقع ظهار على الطلاق ولا طلاق على الهار».

بيان:

كأنّ المراد عدم جواز تعليق أحدهما بالآخر.

١٧٤٢٥ ـ ١٣ ( الكافي ـ ٦: ١٥٤ ـ التهذيب ـ ١٣:٨ رقم ٤٤) ابن فضّال، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام

(الفقيه ـ ٣: ٢٦٥ رقم ٤٨٢٧) قال «لا يكون الظّهار إلاّ على مثل موضع الطّلاق».

بيان:

يعني الآعلى شرائط الطّلاق.

الكافي - ٦: ١٥٤) محمد، عن أحمد، عن التميمي، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة وغيره

(التهذيب) ابن عيسى، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ابن المغيرة وعن ابن بكير قال: تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلهاكان في اللّيلة التي أدخل بها عليه قلن له النّساء: وأنت لا تبالي الطّلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمّهات أولادك،

١ و ٢. في الفقيه المطبوع: عن.

٣. بهذا السند والنص لا يوجد في التهذيب المطبوع وكذلك الوسائل ـ ٢٢ : ٣١١ نقله
 فقط عن الكافى، والظاهر اشتبه مع الحديث الذي يليه في الصفحة القادمة.

قال: ففعل فذكر ذلك لأبي عبدالله عليه السلام فأمره أن يقربهنّ.

#### بيان:

يعني أنّ أمر الطّلاق عندك سهل يسير وأنت مطلاق مذواق فتخاف أن تطلّقها فلا ندخلها عليك حتى تقول: إنّ أمّهات أولادك عليك كظهر أمّك إن طلّقتها، فيصير يميناً منك على أن لا تطلّقها كما بيّنه ما بعده.

٢٢٤٢٧ \_ ١٥ (الكافي \_ 7: ١٥٤) القميان والرزّاز، عن النخعي جميعاً. عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة

(التهذيب ـ ١١ رقم ٣٦) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ابن المغيرة وعن ابن بكير قال: تزوّج حمزة ابن حمران ابنة بكير، فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النّساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئاً ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثمّ ذكر ذلك لأبي عبدالله عليه السلام فقال «ليس عليك شيء ارجع اليهن».

### بيسان:

«لا تراه شيئاً» أي لا تعتقد صحّة الحلف به أو أنّ العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك، وإنّا أمره بالرجوع لأنّ الظّهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به.

١٦ - ٢٢٤ ٨ (الكافي - ٦: ١٥٥) القميان، عن صفوان، عن أبي الحسن

۹۱۰ الوافي ج ۲۲

عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي الصّلاة أو يتوضّأ فيشكّ فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصّلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه ويحلف على ذلك بالطّلاق، فقال «هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء».

الكافي - ٦: ١٥٧) القميان، عن صفوان، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يقول لامرأته: أنتِ علي كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي قال: فقال «إنّا ذكر الله الأمّهات وانّ هذا لحرام».

## بيان:

يعني أنّ الله سبحانه وإن ذكر الأمّهات خاصّة إلاّ أنّ حكم سائر المحارم حكم الأمّهات في التّحريم ولزوم الكفّارة كما يسبيّنه الحديث الآتي وحمديث زرارة السّابق.

۱۸-۲۲٤۳۰ (الكافي ـ ٦: ١٥٥) الثلاثة، عن جميل بـن درّاج قـال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يقول لامرأته: أنتِ عـليّ كـظهر عمّته أو خالته، قال «هو الظّهار» \.

١٩٢٢ ـ ١٩ (الكافي ـ ٦: ١٦١) عليّ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمّى أو كيدها أو كبطنها أو

١. وأورده في التهذيب ـ ٨: ٩ رقم ٢٨ بهذا السند أيضاً.

كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر، فقال «المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم، فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال كبعض ذوات الحارم فقد لزمته الكفّارة».

التهذيب ـ ١٠ : ١٠ رقم ٢٩) ابن محبوب، عن سهل، عن غياث، عن محمّد بن سليان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرّجل يقول لامرأته: أنتِ علي كشعر أمّي أو كفّها أو بطنها أو كرجلها قال «ما عني إن أراد أنّه الظّهار فهو الظّهار».

بيان:

يعني إن لم يعلّق بشيء آخر حتى يكون قد أحلف بالظّهار.

٢٢٤٣٣ \_ ١١ (الكاني .. ٦: ١٥٨) محمد، عن أحمد، عن البزنطي

(التهذيب ـ ٨: ١٠ رقم ٣١) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن أحمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن البرنطي، عن الرضا عليه السلام قال «الظّهار لا يقع على الغضب».

۲۲٤٣٤ ـ ۲۲ (الكافي ـ ٦: ١٥٦) القميان والرزّاز، عن النّخعي، عـن صفوان

١. في التهذيب: به بدل أنه.

# (التهذيب - ٨: ٢٤ رقم ٧٦) الحسين، عن صفوان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٨) اسحاق بن عبّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرّجل يظاهر من جاريته، فقال «الحررة والأمة في ذلك سواء».

۲۲٤٣٥ ـ ٢٣ (التهذيب ـ ٨: ٢٤ رقم ٧٧) عليّ الميثمي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عيه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال «هي مثل ظهار الحرّة».

۲۲٤٣٦ ـ ٢٤ (التهذيب ـ ١٤ ٤٢ رقم ٧٨) الحسين، عن ابن فعضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمّه، فقال «يأتيها وليس عليه شيء».

### بيان:

حمله في التهذيبين على ما إذا أخل بشرائط الظهار، قال في الإستبصار لأن مرزة بن حمران روى هذه الرّواية في كتاب البزوفري أنّه يقول ذلك لجارية يريد به ارضاء زوجته، وهذا يدل على أنّه لم يقصد به الظّهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحاً ولا يحصل على وجه يتعلّق به كفّارة.

۲۲٤٣٧ ـ ٢٥ ـ (التهذيب ـ ١٠: ٨ رقم ٣٢) محمّد بن أحمد، عن أحمد، عن أحمد، عن البرقي، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله

عليه السلام: رجل قال لأمته: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال «يأتيها ليس عليه شيء».

۲۲۲۳۸ ـ ۲۲ (الفقيه ـ ۳: ۵۳۳ رقم ٤٨٤٠) ابن بكير، عن حمران... الحديث، وفي آخره: ليس عليها ولا عليه شيء.

٢٢٤٣٩ - ٧٧ (الكافي ـ ٦: ١٥٩) الأربعة

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٧) السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه «إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمّي فلاكفّارة عليها».

. ٢٢٤٤٠ - ٢٨ (الكافي - ٦: ١٥٨) محمّد، عن أحمد وعليّ، عن أبيه، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٢٥ رقم ٤٨٢٦) السرّاد، عن جميل بن الصالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي «لا يكون ظهار ولا إيلاء ختى يدخل بها».

۲۲۲٤٤ من جميل بن درالتهذيب من ٢٦ رقم ٦٦) السرّاد، عن جميل بن درّاج ١، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن

١. في الوسائل ـ ٢٢: ٣١٦ رقم ٣٨٦٨٣ بعد نقل الحديث عن الكافي والفقيه أشار الى

۱۲۶ الوافي ج ۲۲

رجل مملّك ظاهر من امرأته قال «لا يلزم»، ثمّ قال: وقال لي «لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها».

## بيان:

«الاملاك» التزويج من غيل دخول.

٣٠ ـ ٢٧٤٤٢ ـ . ٣٠ (التهذيب ـ ٢٠ : ٢١ رقم ٦٥) الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليها السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال «لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار».

١- ٢٢٤٤٣ (الكافي - ٦: ١٥٦) محمّد، عن الأربعة، عن أحدهما عليها السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، فقال «قال عليّ عليه السلام مكان كل مرّة كفّارة» ١.

۲۲۲٤٤٤ ـ ۲ (التهذيب ـ ۸: ۲۲ رقم ۷۰) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، ما عليه؟ قال «عليه مكان كلّ مرّة كفّارة».

٣- ٢٢٤٤٥ (الفقيه - ٣: ٥٣١ رقم ٤٨٣٤) سأله محمد الحديث مضمراً.

١. أورده في التهذيب ٢٠ : ١٧ رقم ٥٣ بهذا السند أيضاً.

الوافي ج ١٢

٢٢٤٤٦ ـ ٤ (التهذيب ـ ٨: ٢٢ رقم ٦٩) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة، قال «عليه خمس عشرة كفّارة».

٢٢٤٤٧ \_ ٥ (التهذيب ـ ٢: ٢٢ رقم ٧١) الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن التهذيب عيسى، عن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله ١.

۲۲۲٤۸ - ۲ (التهذیب - ۲: ۲۲ رقم ۷۲) محمّد بن أحمد، عن محمّد بن المحمّد بن سنان، عن الحسین، عن محمّد بن سنان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٤ رقم ٤٨٤٧) أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الدّرداء ٢ أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمّي مائة مرّة فقال أبو جعفر عليه السلام «يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة»، قال: لا، قال «فيطيق اطعام ستّين مسكيناً مائة مرّة»، فقال: لا، قال «فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة»، فقال: لا، قال «فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة»، فقال: لا، قال «فيطيق عينها».

٧- ٢٢٤٤٩ (الفقيه - ٣: ٥٣٣ رقم ٤٨٣٩) في رواية السّكوني قال: قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة قال «عليه كفّارة واحدة».

١. هذا الحديث أورده بعد الثاني من هذا الباب وقال مثله، فانتبه.
 ٢. في التهذيب والإستبصار والفقيه: أبي الورد، وهو الصحيح.

٨ - ٢٢٤٥٠ (الكافي - ٦: ١٥٧) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله أو عن أبي الحسن عليها السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعاً بكلام واحد، فقال «عليه عشر كفّارات» ١.

٢٢٤٥١ ـ ٩ (الكافي ـ ٦: ١٥٨) القميان، عن صفوان قال: سأل الحسين ابن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال «يكفّر لكلّ واحدة منهنّ كفّارة»، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه؟ قال «عليه لكلّ واحدة منها كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً».

١٠ - ٢٧٤٥٢ (التهذيب - ٨: ٢٣ رقم ٧٣) ابن محبوب، عن الزيات،
 عن ابن أبي نصر، عن البجلي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل
 ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد قال «عليه كفّارة واحدة».

۱۱ \_ (التهذیب ـ ۸: ۲۱ رقم ۱۸) ابن عیسی، عن محمد بن الحراد، عن غیاث بن ابراهیم

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٤ رقم ٤٨٤٣) ابن فضّال، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال «عليه كفّارة واحدة».

بيان:

ملها في التهذيبين على الوحدة الجنسية يعني لا يجب لبعضهن العتق

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ٢١ رقم ٦٧ بهذا السند أيضاً.

ولبعضهن الصّوم أو الإطعام وبعده لا يخفى والأولى أن يُقال في كلّ من المسألتين روايتان أو يحمل إحداهما في كلّ على التّقيّة.

## - ١٤٣ -باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة وإن خالف فما عليه

١ ( الكافي - ٦: ١٥٥ ) الثلاثة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأله عن الظّهار متى تقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال «إذا أراد أن يواقع امرأته» ١.

٢- ٢٢٤٥٥ (الفقيه - ٣: ٥٣١ رقم ٤٨٣٥) سأله جميل عن الظّهار... الحديث مضمراً.

٣- ٢٢٤٥٦ عليّ الميشي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال «إذا أراد أن يواقع»، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفّر؟ قال فقال «عليه كفّارة أخرىٰ».

١. أورده في التهذيب ٨ : ٩ ذيل رقم ٢٨ بهذا السند أيضاً.

### بـان:

- الله الكفّارة عند ارادة المواقعة لأنّ الحنث إنّما يقع بمجرّد الإرادة دون الفعل.

٢٢٤٥٧ على بن مهزيار قال: ٢٢٤٥٧ على الكافي - ٢: ١٥٧) محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان بعض مواليك يزعم أن الرّجل إذا تكلّم بالظّهار وجبت عليه الكفّارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظّهار وإغّا جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفّارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفّارة وإلاّ فلا كفّارة عليه، فوقع عليه السلام بخطّه «لا تجب الكفّارة حتى يجب الحنث».

٢٢٤٥٨ \_ ٥ (التهذيب \_ ٨: ١٢ رقم ٣٨) ابن عيسى، عن علي بن أحمد، عن عبدالله بن محمد قال: قلت له: إنّ بعض مواليك... الحديث.

### بيان:

«حتى يجب الحنث» يعني يقع ويثبت ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ، إلاّ أنّ قول السائل حتى يحنث في الشّيء الذي حلف عليه يدلّ علىٰ أنّه انّما سأل عن الظّهار باليمين فأجمل عليه السلام في جوابه تقيّة.

وفي التهذيبين حمله على ما إذا كان معلّقاً بشرط، فمنى ما لم يحصل لم يجب عليه الكفّارة ولا يخفى أنّ ذكر الحلف في قول السّائل يأبي هذا الحمل.

٢٢٤٥٩ - ٦ (الكافي ٢: ١٥٩) القميان والرزّاز، عن النخعي جميعاً، عن

صفوان قال: حدّثنا أبو عيينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: انّي ظاهرت من أمّ ولدي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفّرت فقال «هكذا يصنع الرّجل الفقيه إذا واقع كفّر».

٧-٢٢٤٦٠ (الكافي ـ ٦: ١٥٩) الثلاثة

(التهذيب من ابن أبي الميشي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل ظاهر ثمّ واقع قبل أن يكفّر، فقال لي «أوَ ليسَ هكذا يفعل الفقيه».

## بيان:

هذان الخبران مخالفان للقرآن والأخبار المستفيضة المتّفق عليها، وحملها في التهذيبين على ما حمّل به الخبر السابق عليها وفيه بعد على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير ارادة ظهار إلاّ أن يُقال بجواز تعليقه بالمقاربة كها يأتي ما يدلّ عليه فانّه وإن كان بصورة اليمين إلاّ أنّه لا ينافي ارادة الظهارة بل هو الظهار بعينه، ولهذا جوّزه أصحابناكها يأتي في كلام الفقيه، ومها صحّ مثل هذا الظهار فلا تجب الكفّارة فيه إلاّ بعد الوقاع لأنّ الحنث فيه إنّها يقع بعده وعليه يحمل الخبران حينئذ توفيقاً بينها وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّها يكون الأوّل باليمين وبشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفّارة إلاّ بها، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار وتكون الهمزة في الثاني في قوله أوّ ليسَ من زيادات النسّاخ.

٨- ٢٢٤٦١ (الكافي - ٦: ١٦٠) الإثنان، عن الوسّاء، عن

١٢ الوافي ج ٢٢

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٠ رقم ٤٨٣٢) أبان، عن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل بظاهر من امرأته، قال «فليكفّر»، قلت: فانّه واقع قبل أن يكفّر، قال «أتى حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ، فليستغفر الله وليكف حتى يكفّر».

## بيان:

قال في الفقيه يعني في الظّهار الذي يكون بشرط، وأمّـا الظّهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرىٰ كما ذكر ته.

أقول: كأنّه عنى بالشّرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم كما يأتي بيانه لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المستملة على كونه إتيان حدّ من حدود الله وأمره عليه المسلام بالإستغفار ينافي هذا التّأويل.

## ٢٢٤٦٢ ـ ٩ (الكافي ـ ٦: ١٥٦) الخمسة ١

(الفقيه ـ ٣: ٥٣١ رقم ٤٨٣٣) حمّاد، عن الحملبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات، قال «يكفّر ثلاث مرّات»، قلت: فإن واقع قبل أن يكفّر؟ قال «يستغفر الله ويمسك حتى يكفّر».

#### بيان:

قال في التَّهذيبين جاز أن يكون المراد به حتّى يكفّر الكفّار تين.

١. أورده في التهذيب ـ ٨ : ١٨ رقم ٥٩ بهذا السند أيضاً.

أقول: كأنّه عنى بالكفّارتين كفّارة الظّهار وكفّارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنّه لا وجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر.

۱۰ ـ ۲۲٤٦٣ ـ (التهذيب ـ ۸: ۲۰ رقم ۲۲) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام «ان الرّجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفّر فإنّا عليه كفّارة واحدة ويكفّ عنها حتى يكفّر».

### بيسان:

أوّله في التهذيب بتأويل الفقيه للخبر السابق بحمله على المشروط وفيه ما فيه ويأتى ما هو الصّواب فيه.

الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «جاء رجل من الأنصار من بني النجّار الى رسول الله صلّى الله عليه والله وسلّم فقال: إنّي ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفّر، فقال: وما حملك على ذلك؟ فقال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفّر، فقال له: اعتزلها حتى تكفّر، وأمره بكفّارة واحدة وأن يستغفر الله».

۱۲ ـ ۲۲٤٦٥ (التهذيب ـ ١٩:٨ رقم ٦٠) ابن محبوب، عن العلوي، عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه، عن الأنصار» الحديث، إلاّ أنّ في عن على عليم السلام قال «أتى رجل من الأنصار» الحديث، إلاّ أنّ في

#### ١. أثبتناه من التهذيب،

١٢٤ الوافي ج ١٢

آخره: وأمره بكفّارة الظّهار وأن يستغفر الله.

### بيان:

حمله في التهذيبين على تعدّد الكفّارة كها نقلنا عنه قال: وليس فيه أمره بكفّارة واحدة أو كفّار تين على انّه لو كان صريحاً بأنّ عليه كفّارة واحدة لَكُنّا نحمله على من فعل ذلك جاهلاً، ثمّ استدلّ عليه بما يأتي في حديث محمّد من التفصيل بالعالم والجاهل.

أقول: الصّواب ما قاله ثانياً لورود الأمر بالكفّارة الواحدة فيه صريحاً كما مرّ ويأتي أيضاً.

٢٢٤٦٦ (الكافي - ٦: ١٦٠) الخمسة

(التهذيب ـ ٨: ١٢ رقم ٤٠) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن البجلي

(التهذيب) عن أبي عبدالله عليه السلام

(ش) قال «الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة والآخر بعدها، والذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول أنتِ عليَّ كظهر أمّي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول أنتِ عليَّ كظهر أمّي إن قربتك».

٢٢٤٦٧ - ١٤ (التهذيب - ٨: ١٣ رقم ٤١) الحسين، عن ابن أبي عمير،

عن البجلي قال: الظّهار على ضربين: في أحدهما الكفّارة إذا قـال أنتِ عليَّ كظهر أمّي ولا يقول أنتِ عليَّ كظهر أمّي إن قربتك.

۱۷۲۲۸ من التهذيب - ۱۲:۸ رقم ۳۹) ابن عيسى، عن التميمي، عن التميمي، عن التميمي، عن التميمي، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «الظّهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنتِ علي كظهر أمّي ثمّ يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع فإذا قال أنتِ عليّ كظهر أمّي إن فعلتِ كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفّارة حين يحنث».

## بيان:

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ظاهرها وصحة الظهارين، وقد مضى بيانه والوجه في الصحة، إلا أن قوله في الخبر الثاني في أحدهما الكفّارة يُعطي أن لا كفّارة في الآخر، والأولى أن يحمل مثل هذه الأخبار على التقيّة فكأنّه عليه السلام قال الظّهار ظهاران «صحيح وفاسد»، وأمّا قوله فعليه الكفّارة بعد المواقعة يعنى به على رأى المخالف.

١٦٠- ٢٢٤ (الكافي ـ ٦: ١٦٠) محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن البجلي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «إذا حلف الرّجل بالظّهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظّهار في غير يمين فاتمًا عليه الكفّارة بعدما يواقع».

## بيسان:

قال في الكافي: قال معاوية: وليس يصحّ هذا على جهة النَّظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظّهار لأنّ أصحابنا رووا أنّ الإيمــان لا يكــون إلاّ بــالله

وكذلك نزل به القرآن.

أقول: هذا هو الحقّ وقد مرّ الاخبار في ذلك، فالخبر محمول على تـقدير صحّته على التّقيّة لموافقته لمذاهب العامّة.

١٧ ـ ٢٧٤٧٠ (التهذيب ـ ٨: ١٨ رقم ٥٧) ابن عيسى، عن الحسين، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال «عليه الكفّارة من قبل أن يتاسّا»، قلت: فإن أتاها من قبل أن يكفّر، قال «بئس ما ضنع»، قلت: عليه شيء، قال «رقبة أيضاً».

۱۸-۲۲٤۷۱ (التهذیب ـ ۱۹:۸ رقم ۲۱) ابن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن ابن أبي عمير.

(التهذيب - ٨: ١١ رقم ٣٧) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال «الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفّر، فإن جهل وفعل كان عليه كفّارة واحدة».

1977 ـ 19 (الكافي ـ 7: ١٥٧) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى [قال] ليس في هذا اختلاف» .

## - 126 -باب ما إذا طلّقها قبل المواقعة أو أمسكها من غير وقاع

١٧٤٧٣ ـ ١ (الكافي ـ ٦: ١٥٥) الثلاثة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام وقد سأله عن الظّهار قال: قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة؟ قال «لا، سقطت الكفّارة عنه» ١.

٢٢٤٧٤ - ٢ (الفقيه - ٣: ٥٣١ ذيل رقم ٤٨٣٥) جميل عنه علبه السلام مثله مضمراً.

٣- ٢٢٤٧٥ عن أحدهما عليها (الكافي - ٦: ١٥٦) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما عليها السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفّارة؟ قال «لا» ٢.

٢٢٤٧٦ \_ ٤ (الكافي \_ ٦: ١٥٨) الثلاثة، عن جميل وابن بكير وحماد بن

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ٩ ذيل رقم ٢٨ بهذا السند مثله.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٧ ذيل رقم ٥٣ بهذا السند أيضاً.

عثان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة».

### بیان:

قال في الكافي: قال عليّ بن ابراهيم: إن طلّق امرأته أو أخرج مملوكته عن ملكه قبل أن يراجع امرأته أو يردّ مملوكته يوماً ما، فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفّر.

٧٢٤٧٧ \_ ٥ (الكافي \_ 7: ١٥٩) القمي، عن الصهباني أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ظاهر ثمّ طلّق، قال «سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود الجامعة» قيل: فإنّه راجعها، قال «إن كان إنّا طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود الجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك فلا بأس أن يراجع ولاكفّارة عليه».

٦- ٢٢٤٧٨ عن أبيه جميعاً، عن أحمد وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن عن أبيه جميعاً،

(الفقيد \_ ٣: ٥٢٩ رقم ٤٨٣١ \_ التهذيب \_ ١٦: ٨ رقم ٥١ ) السرّاد، عن الخرّاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه

١. نقل الحديث في الوافي عن التهذيب ولم نعثر عليه، ولكن وجدناه في الكافي وكذلك
 وسائل الشيعة الجديد ج٢٢ ص٣١٩، نقله فقط عن الكافي، والله العالم.

السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة، فقال «إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظّهار وهدم الطّلاق الظّهار»، قال: فقلت له: فيله أن يراجعها؟ قال «نعم، هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتاسًا». قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملّك نفسها ثمّ تزوّجها بعد، هل يلزمه الظّهار قبل أن يمسّها؟ قال «لا، قد بانت منه وملكت نفسها». قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسّها وتركها لايمسّها إلا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها، هل يلزمه في ذلك شيء؟ فقال «هي أمرأته وليس بمحرّم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على السلطان المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته». قلت: فإن رفعته الى السلطان وقالت: هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسّي مخافة أن يجب على للعتق وقالت: هذا زوجي قد ظاهر؟ قال: فقال «ليس عليه أن يجبر على للعتق والصّيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصّيام ولم يجد ما يتصدّق به، قال «فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الإمام أن يجبر، على العتق والصّدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها».

٧- ٢٢٤٧٩ (الكافي - ٦: ١٦١) السرّاد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن به اقعها فبانت منه، أعليه كفّارة؟ قال «لا».

٨- ٢٢٤٨٠ (التهذيب \_ ٨: ١٧ رقم ٥٢) سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليها السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ثمّ طلّقها الذي تزوّجها فراجعها الأوّل، هل عليه فيها الكفّارة للظّهار الأوّل، قال «نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة».

١٢ الوافي ج ١٢

#### بيان:

حمله في التهذيب على التَّقيَّة لموافقته مذاهب العامّة.

١٨:٨٠ - ٩ (التهذيب - ١٨:٨ رقم ٥٥) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن البصري والصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «إذا طلّق المظاهر ثمّ راجع فعليه كفّارة».

#### بیان:

يعني راجعها في العدّة أوكان قد نوى بطلاقها إسقاط الكفّارة وإلاّ فلاكفّارة عليه كما مرّ.

١٠- ٢٧٤٨٢ - ١٠ (التهذيب - ١٠ ١٨ رقم ٥٦) الحسين، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يظاهر من امرأته ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها، قال «ليس عليه كفّارة»، قملت: إن أراد أن يمسّها؟ قال «لا يمسّها حتّى يكفّر»، قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال «اي والله إنّه لآثم ظالم»، قلت: عليه كفّارة غير الأولىٰ؟ قال «نعم يعتق أيضاً رقبة».

۱۱ - ۲۲٤۸۳ من محمد التهذيب - ۱، ۲۵ رقم ۱۸) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال «إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً وإلاّ ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلاّ وُقف ختى يُسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء

فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها».

١٢ - ٢٢ (التهذيب - ١٤: ١٤ رقم ٤٥) ابن عيسى، عن الحسين، عن الحسين، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر عليها السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى، قال «ليس عليه شيء».

## بيان:

«فوفىٰ» أي لم يقاربها، وفي بعض النّسخ يوماً مكان فوفىٰ، وإنّما لم يجب عليه شيء لأنّ الظّهار بمجرّده لا يوجب شيئاً، ثمّ ان فاء كفّر أو طلّق خلص وان صبر يوماً على النسخة الثّانية فلا شيء عليه.

ـ ١٤٥ ـ باب كفّارة الظّهار ما هي

۱- ۲۲٤۸۵ (الكافي - 7: ۱۵۸) محمد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن وهب ا

(التهذيب ـ ٨: ٣٢١ رقم ١١٩٢) الحسين، عن الحسن، عن الحسن، عن علي ابن النعمان، عن ابن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمّه؟ قال «تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً والرقبة يجزي عنه صبي ممّن ولد في الاسلام».

٢ ٢٢٤٨٦ (التهذيب - ٨: ٣٢٢ رقم ١١٩٤) الحسين، عن عثان، عن سهاعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمّي قال «عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين».

١. أورده في التهذيب ٢٠: ١٥ رقم ٤٩ بهذا السند أيضاً.

بيان:

... -قال في التّهذيبين التخيير في الروايتين مصروف عن ظاهره لما بيّنا من القرآن والأخبار أنّ الكفّارة في الظّهار انّما هي على التّرتيب.

٣- ٢٢٤٨٧ عن بنان، التهذيب - ٨: ٣١٩ رقم ١١٨٥) محمّد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن

(الفقيه \_ ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٥٠) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام قال «أمّ الولد تجزئ في الظهار».

٢٢٤٨٨ ـ ٤ (الفقيه ـ ٣: ١٤٤ رقم ٣٥٢٧) رُوي عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك أبق منه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظّهار؟ قال «لا بأس به مالم يعرف منه موتاً».

٢٢٤٨٩ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١٥٥) عليّ، عن أبيه والعدّة، عن أحمد، عن عثان ١

(التهذيب - ٨: ٣٢١ رقم ١١٩١) الحسين، عن عثان، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٢ رقم ٤٨٣٧) سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول «جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب

١. أورده في التهذيب ٨٠: ١٥ رقم ٤٨ بهذا السند أيضاً.

فاعتق رقبة، قال: ليس عندي شيء، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى قال: اذهب فاطعم ستين مسكيناً قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمراً لاطعام ستين مسكيناً، فقال: اذهب فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج اليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل واطعم عيالك».

### بيان:

الضمير في لابتيها يرجع الى المدينة ولابتاها جانباها واللاّبة الحرّة والمدينة المشرفة إنّا هي بين حرتين عظيمتين.

قال في الفقيد: هذا الحديث في الظّهار غريب نادر لأنّ المشهور في هذا المعنى في كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان.

٦- ٢٢٤٩٠ الكافي - ٧: ٤٦١) عليّ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عبّار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «الظّهار اذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع وقد أجزأ عنه ذلك من الكفّارة فاذا وجد السّبيل الى ما يكفر يوماً من الايام فليكفر فان تصدّق وأطعم نفسه وعياله فانّه يجزيه اذاكان محتاجاً وان لم يجد ذلك فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله

١٢ الوافي ج

٧- ٢٢٤٩١ (الكافي ـ ٧: ٤٦١) عليّ [عن أبيه] ، عن بعض أصحابه، عن

(التهذيب ـ ١٦ : ١٦ رقم ٢٥٠ عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظّهار فانّه اذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها وفرّق بينها الاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها».

## بيان:

جمع في الاستبصار "بين الخبرين بتقييد الأوّل بما اذا عزم على الكفّارة اذا مَكّن منها.

۱۳۲۹۲ - ۸ (التهذیب - ۲۳: ۲۳ رقم ۷۷) ابن محبوب، عن محمد بن المحسن، عن وهیب بن حفص، عن أبي بصیر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم یجد ما یعتق ولا ما یتصدق ولا یقوی علی الصّیام، قال «یصوم ثمانیة عشر یوماً لکلّ عشرة مساکین ثلاثة أیام».

۱. أثبتناه من الكافي. ۲. وكذلك في التهذيب ـ ۸: ۳۲۰ رقم ۱۱۸۹ مثله. ۳. ج ٤ ص٥٦. ٣ ٢٢٤٩٣ ـ ٩ (التهذيب ـ ٢٣: ٢٣ رقم ٧٥) ابن محبوب، عن أحمد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما عليها السلام في كفّارة الظّهار، قال «تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً مدّين مدّين».

١٠- ٢٢٤٩٤ (الفقيه - ٣: ٥٣٣ رقم ٤٨٤١) النخعي، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المظاهر اذا صام شهراً وصام من الشّهر الآخر يوماً فقد واصل فان شاء فليقض متفرّقاً، وان شاء فليعط كلّ يوم مدّاً من طعام».

## ١١ - ٢٢٤٩٥) الخمسة

(التهذيب \_ 3: ٢٨٣ رقم ٨٥٦) الحسين، عن التلاثة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «صيام كفّارة اليمين في الظّهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الشهر الآخر أياماً أو شيئاً منه فان عرض له شيء يفطر فيه أفطر ثمّ قضى مابقي عليه وان صام شهراً ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصّيام كلّه».

١٢ - ٢٢ (الكافي - ٤: ١٣٨) الخمسة، عن جميل بن صالح ومحمّد ابن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل الحر يلزمه صوم شهراً ثمّ يرض، قال «يستقبل وان زاد شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض، قال «يستقبل وان زاد

على الشّهر الآخر يوماً أو يومين بني عليه ما بقي» ١.

944

١٣٠ ٢٢٤٩٧ (الكافي - ٦: ١٥٥) الثلاثة، عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام مثله وزاد وقال الحرّة والمملوكة (الحرّ والمملوك - خ ل) سواء غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّة من الكفّارة وليس عليه عتق ولا صدقة وإنّا عليه صيام شهر» ٢.

١٤ - ٢٢٤ مناه مضمراً الى قوله من الكفّارة.

107:۲۲٤٩٩ (الكافي - ٦: ١٥٦) العدّة، عن سهل، عن السّراد عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال «نصف ما على الحر من الصّوم وليس عليه كفّارة صدقة ولا عتق».

١٦- ٢٢٥٠٠ (الكافي - ٦: ١٥٦) محمّد، عن أحمد، عن التميمي

(التهذيب ـ ٨: ٢٤ رقم ٧٩) الحسين، عن التميمي، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٩) محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

١. أورده في التهذيب ـ ٤: ٢٨٤ رقم ٨٦١ بهذا السند أيضاً. وفيه وفي الكافي: بنى على بدل بنى عليه.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ٩ ذيل رقم ٢٨ بهذا السند أيضاً.

۱۷-۲۲۵۰۱ (الكافي ـ ٦: ١٥٦) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما عليها السلام قال: سألته عن الظهار على الحرة والأمة، فقال «نعم» قيل: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال «ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم وان صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه» ١٠.

۱۸ ـ ۲۲۰۲ ـ ۱۸ (التهذیب ـ ٤: ۲۳۲ رقم ۱۸۱) التّیملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

٣٢٥٠٣ \_ ١٩ (التهذيب \_ ٨: ٣٢٢ رقم ١١٩٣) الحسين، عن فضالة والحسن، عن صفوان، عن العلاء، عن

(الفقيد ـ ٣: ٥٣٢ رقم ٤٨٣٦) محمد، عن أحدهما عليها السلام مثله.

٢٠ - ٢٢ ( الكاني - ٤: ١٣٨ ) العدّة، عن سهل، عن

(الفقيه ـ ٢: ١٥٢ رقم ٢٠٠٧) السرّاد، عن

(الفقيه ـ التهذيب ـ ٤: ٣٢٩ رقم ٢٠٢٧) الخرّاز، عن

١. أورده في التهذيب - ٨: ١٧ ذيل رقم ٥٣ مسنداً مثله.
 ٢. في التهذيب السند: الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، فعلىٰ هذا يكون مع الفقيه الأوّل

أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثمّ دخل عليه ذو الحجّة قال «يصوم ذا الحجّة كلّه إلاّ أيام التّشريق يقضيها في أوّل يوم من المحرّم حتى يتمّ ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين» قال « ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهراً ثمّ صام من الشهر الذي يليه أيّاماً ثمّ عرض له علّة أن يقطعها ثمّ يقضي من بعد تمام الشهرين».

## ٢٢٥٠٥ - ٢١ (الكافي - ٤: ١٣٩) الخمسة، عن ١

(الفقيه ـ ٢: ١٥٢ رقم ٢٠٠٦) منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه رمضان، قال «يصوم رمضان ويستأنف الصوم فان هو صام في الظهار فزاد في التصف يوماً قضى بقيته».

٢٢٥٠٦ ـ ٢٢ (الكافي ـ ٤: ١٣٩) العدّة، عن أحمد، عن الحسين، عن التاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظّهار وكفّارة القتل، فقال «إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشّهر الأوّل

ولم نعثر علٰ سند الفقيه الثاني. فالصحيح هو عدم تكرار الفقيه ووضع التهـذيب مـع الفقيه الأوّل.

١. أورده في التهذيب \_ ٤: ٢٨٣ رقم ٨٥٧ بهذا السند أيضاً.

فانّ عليه أن يعيد الصيام وان صام الشهر الأوّل وصام من الشّهر الثاني شيئاً ثمّ عرض له ماله فيه عذر فانّ عليه أن يقضي» \.

٣٣٠٠٧ - ٢٣ (التهذيب - ٨: ٣٢٢ رقم ١١٩٥) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «المظاهر اذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه».

٢٢٥٠٨ ـ ٢٤ (التهذيب ـ ١٧:٨ رقم ٥٤) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن مؤمن الطاق، عن محمّد، عن أحدهما عليها السلام في رجل صام شهراً من كفّارة الظّهار ثمّ وجد نسمة قال «يعتقها ولا يعتدّ بالصوم».

## بيسان:

حمله في التّهذيبين على الأفضل وقد مضى تتمّة القول في التّستابع في كستاب الصيام.

١. أورده في التهذيب - ٤: ٢٨٥ رقم ٨٦٢ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد .... الخ مثله.

-127 م باب الإيـــــلاء

## ٢٢٥٠٩ ـ ١ (الكافي ـ ٦: ١٣٠) الخمسة ١

(الفقيه ـ ٣: ٥٢٤ رقم ٤٨٢٤) حمّاد، عن الحلمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سَنَةً لم يقرب فراشها؟ قال «ليأت أهله» وقال «أيّا رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لاغيضك ثمّ يغاضبها ٢ ـ فانّه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فان فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ ، فانّ الله غفور رحيم فان لم ينيء جُبر على أن يطلّق ولا يقع بينها طلاق حتى يـ وقَف، وان كان أيضاً بعد الأربعة أشهر يجبر على أن ينيء أو يطلق».

١. أورده في التهذيب ــ ٨: ٢ رقم ١ بهذا السند أيضاً.
 ٢. هكذا في الأصل ولكن في الكافي: لأغيضنك ثمّ يــغاضبها، وفي الفقيه: لأغــيظنك ثمّ يغايظها، وفي التهذيب: لأغـيظنك ثمّ يغاضبها، والظاهر ما في الفقيه هو الصحيح.

#### بيان:

لعل المراد بقوله عليه السلام ولا يقع بينها طلاق حتى يوقف انه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة الى الامام وأوقفه الامام وذلك لأنه لا حاجة الى الطلاق ما دامت المرأة تصبر وتسكت ولعله ينيء بنفسه من غير ترافع أو المراد أنها لا تصير مطلقة بمجرد الإيلاء بل لابد من ايقاف وتطليق حتى تبين منه.

عليّ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «اذا آلى عليّ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول «اذا آلى الرجل من امرأته \_ والإيلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا أو يقول والله لا غيظنك ثمّ يغاضبها احثم يتربّص بها أربعة أشهر فان فاء \_ والإيفاء أن يصالح أهله \_ أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق جتى يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر حتى ينيء أو يطلق» لا.

٣- ٢٢٥١١ ـ ٣ (الكافي ـ ٢: ١٣٠) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن العجلي قال:
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في الإيلاء «اذا آلى الرجل أن لا
يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض
الأربعة أشهر فاذا مضت أربعة أشهر وقف فأمّا ينيء فيمسّها وأمّا أن
يعزم على الطّلاق فيخلّي عنها حتى اذا حاضت وتطهّرت من محيضها
طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثمّ هو أحقّ برجعتها مالم
غض الثلاثة الاقراء»٣.

١. هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي: لأغيضنك ثم يغاضبها.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ٢ رقم ٢ بهذا السند أيضاً.
 ٣. أورده التهذيب ـ ٨: ٣ رقم ٣ بهذا السند أيضاً.

ابن أذينة، عن بكير والعجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام ابن أذينة، عن بكير والعجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام انهما قالا «إذا آلى الرجل أن لايقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر فان مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فما سكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة فان الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فما سكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة فان رفعت أمرها قبل له أما أن تنيء فتمسّها وأمّا أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فاذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحقّ برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسُنة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم».

الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها، فقال «اذا مضت أربعة أشهر وُقف وان كان بعد حين فان فاء فليس بشيء وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم» وقال «الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى يمضى أربعة أشهر فاذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن ينيء أو يطلق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله جل وعنر في كتابه».

٦- ٢٢٥١٤ (الكافي - ٦: ١٣٢) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال «المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء امساكاً بمعزوف أو تسريحاً باحسان فان عزم الطلاق فهي

## واحدة وهو أملك برجعتها» .

٧- ٢٢٥١٥ (الكافي - ٢: ١٣٢) الأربعة والرزّاز، عن النخعي وحميد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال «هبو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فيتربّص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وان لم ينيء جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيا بينها ولوكان بعد الأربعة الأشهر مالم ترفعه الى الامام» ٢.

١٣٥١٦ ـ ٨ (الكافي ـ ٦: ١٣٣) الاثنان، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في المؤلي إذا أبي أن يطلّق قال «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق» ٣.

٢٢٥١٧ ـ ٩ (الكافي ـ ٦: ١٣٣) الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسي، عن اسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان أمير المؤمنين عليه السلام اذا أبي المؤلي

١. أوردها في التهذيب ـ ٨: ٥ رقم ٨ بهذا السند أيضاً.

٢. أورده في التهذيب \_ ٨: ٣ رقم ٤ بهذا السند أيضاً.

٣. أورده في التهذيب ـ ٨: ٦ رقم ١٣ بهذا السند أيضاً.

أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلّق» ١.

١٠ - ٢٢٥ (الفقيه - ٣: ٥٢٤ ذيل رقم ٤٨٢٤) روي أنّه ان فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلّق.

۱۱- ۲۲۰۱۹ (الفقيه - ۳: ۵۲۵ ذيل رقم ٤٨٢٤) وروي أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.

۱۲-۲۲۵۲۰ (الكافي - ٦: ۱۳۳) محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد

(التهذيب ـ ٨: ٦ رقم ١٤) محمد بن أحمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد رفعه الى أبي عبدالله عليه السلام «في المؤلي امّا أن يفيء أو يطلّق فان فعل والآضربت عنقه».

١٣٠٢١ ـ ١٣ (الكافي ـ ٢: ١٣٣) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «اذا غاضب الرجل أمرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدّت عليه فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق فان ركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلي».

## بیان:

«استعدت» استعانت و استنصرت «فأمّا أن يغيء وأمّا أن يطلّق» يعني يجبر

١. أورده في التهذيب ١٠. ٦ رقم ١٥ بهذا السند أيضاً.

على أحد الأمرين لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وان لم يجب عليه الكفّارة بخلاف ما اذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فانّه ليس بمؤلي ولا في حكم المؤلي.

۱۲ ۲۲۵۲۲ ـ ۱۵ (الكافي ـ ٦: ١٣١) الثلاثة، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم قال: إنّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة ١.

وعن غير منصور انه يطلّق تطليقة يملك الرجمعة، فقال له بمعض أصحابه: إنّ هذا ينتقض. فقال: لا، التي تشكو فتقول يجبرني ويسضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو شيئاً يطلّقها تطليقة بملك الرجعة.

## بيان:

يجبرني يعني على الإمساك والترك ويمنعني من الزوج يعني أن تتزوّج بغيره.

١٥-٢٢٥٢٣ ـ ١٥ (التهذيب ـ ٨: ٤ رقم ٦) محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن منصور بن حازم، عن أفي عبدالله عليه السلام قال «المؤلي إذا وقف فلم يني طلّق تطليقة بائنة».

### بــان:

حمل في التهذيبين خبري منصور على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يبارئها ثمّ يطلّقها أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة.

١. الى هنا أورده في التهذيب ــ ٨: ٣ رقم ٥ بهذا السند أيضاً.

١٦- ٢٢٥٢٤ (التهذيب - ٨: ٤ رقم ٧) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعان، عن سويد القلاّء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل اذا آلى من امرأته فلكث أربعة أشهر فلم يفي فهي تطليقة ثمّ يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وان عزم فهي بائنة منه».

## بيان:

قال في التهذيب هذا الخبر محمول على بعض المطلّقين دون بعض وقال في الاستبصار والوجه أن نحمله على أنّه اذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فان فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وان عزم حتى خرجت من العدّة صارت بائنة لايملك رجعتها إلاّ بعقد جديد ومهر مسمّى.

۱۷-۲۲۵۲۵ (الفقیه - ۳: ۵۲۵ رقم ٤٨٢٥) أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أنشهر، قال «يوقف فان عزم الطّلاق بانت منه وعليها عدّة المطلّقة وإلاّ كفّر يمينه وأمسكها ولاظهار ولا ايلاء حتى يدخل الرجل بامرأته».

۱۸ - ۲۲۵۲٦ (التهذيب - ۲: ٦ رقم ۱۲) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لايقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال «لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر».

۱۹ ۲۲۵۲۷ من عن محسن بن التهذيب من ١٠ ورقم ١٠) عنه، عن بنان، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته، قال «يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها».

### بيــان:

في الاستبصار يعني يوقف فبلها لالزام الحكم عليه بعد تلك المدّة لا لالزام الطلاق أو الايفاء فانّه إنّما يكون بعد.

الوافي ج ١٢

٢٠٥٢٨ ـ ٢٠ (التهذيب ـ ٨: ٥ رقم ٩) أحمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول «في الإيلاء يوقف بعد سنة» فقلت: بعد سنة، قال «نعم يوقف بعد سنة».

### بيان:

يعني يوقف وان مضت سنة لم يرفع أمره فيها، قال في الاستبصار: وليس فيه أنّه اذا كان دون السنة لا يوقف.

۲۱-۲۲۵۲۹ (التهذیب - ۸: ۸ رقم ۲۷) الحسین، عن عنان، عن سماعة قال: سألته عن رجل آلی من امرأته فقال «الإیلاء أن یقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فانّه یتربّس أربعة أشهر فان فاء والإیفاء أن یصالح أهله فان الله غفور رحیم وإن لم ینی بعد أربعة أشهر حتی یصالح أهله أو یطلق جبر علی ذلك ولایقع طلاق بینها حتی یوقف وان كان بعد الأربعة أشهر فان أبی فرّق بینها الامام».

۲۲۵۳۰ – ۲۲ (التهذيب - ۸: ۸ رقم ۲۳) ابن محبوب، عن صفوان، عن عثان، عن أبي الحسن عليه السلام انّه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرّق بينها، فقال «اذا مضت أربعة أشهر ووقف» قلت له: من يوقفه؟ قال «الامام» قلت: وإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال «هي امرأته».

۲۲۵۳۱ ـ ۲۳ (التهذيب ـ ۸:۸ رقم ۲۲) السّراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتّع بها».

۲۲۵۳۲ ـ ۲٤ (التهذيب ـ ۸:۸ رقم ۲۵) الصفّار، عن الشلاثة، عن جعفر، عن أبيه «أنّ علياً عليهم السلام سئل عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يسّها ويزعم أنّه يمسها، قال: يحلف ثمّ يترك».

770٣٣ ـ ٢٥ (الكافي ـ ٦: ١٣٢) الأربعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن أمرأتي أرضعت غلاماً واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء» \.

### بيان:

وذلك لأنّه إنّا أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام فانّه خاف أن تحمل المرأته بالوقاع فيفسد اللبن.

٢٢٥٣٤ ـ ٢٦ (الكافي ـ ٦: ١٣٣) محمّد، عن أحمد.. عن المحمّدين، عن المحمّدين، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لايقع الإيلاء إلاّ على امرأة قد دخل بها زوجها» ٢.

١. أورده في التهذيب نـ ٨: ٧ رقم ١٨ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ٧ رقم ١٦ بهذا السند أيضاً.

٣٢٥٣٥ ـ ٢٧ (الكافي ـ ٦: ١٣٤) العدّة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم. عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال «لايقع الإيلاء حتى يدخل بها».

٢٢٥٣٦ ـ ٢٨ (الكافي ـ ٦: ١٣٤) الثلاثة عن ابن أذينة قال: لا أعلمه الآعن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا يكون مؤلياً حتى يدخل».

٧٧٥٣٧ \_ ٢٩ (الكافي \_ 7: ١٣٤) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أنّ رجلاً حلف أن لايبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء» \.

### ىــان:

«لا يبني بأهله» أي لا يزفّها والكلام استفهام انكار أي ليس هو بإيلاء.

# - ١٤٧ -باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام أو ما في معناه

٢٢٥٣٨ \_ ١ (الكافي \_ ٦: ١٣٤) العدّة، عن سهل، عن ١

(الفقيه \_ ٣: ٥٤٩ رقم ٤٨٩٠) البزنطي، عن محمد بن سهاعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام، فقال لي «لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله أحلّها لك فما حرّمها عليك، انّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة» فقلت: قول الله عزّ وجلّ يَا أيّها النّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ فجعل فيه الكفّارة، فقال «إنّا حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها وإنّا

١. أورده في التهذيب - ٨: ٤١ رقم ١٢٤ بهذا السند أيضاً.
 ٢. في الفقيه المطبوع: فمن حرّمها بدل فما حرّمها.
 ٣. التحريم / ١.

١٥٤ الوافي ج ١٢

جعل النّبيّ صلّى الله عليه وأله وسلّم عليه الكفّارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم».

٢- ٢٢٥٣٩ الكافي ـ ٦: ١٣٥) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فانّا نروي في العراق أنّ علياً عليه السلام جعلها ثلاثاً ، فقال «كذبوا لم يجعلها طلاقاً ولو كان لي سلطان عليه لأوجعت رأسه ثمّ أقول: انّ الله أحلّه إلك فماذا حرمها عليك مازدت على أن كذبت فقلت لشيء أحله الله لك أنّه حرام».

عن أبي مخلّد السرّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال لي شبّة بن عن أبي مخلّد السرّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «قال لي شبّة بن عقال بلغني أنّه يزعم أنّ من قال ما أحلّ الله عليّ حرام أنّك لاترى ذلك شيئاً، قلت: أمّا قولك الحل عَليّ حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك عليه في أمر سلامة امرأته وانّه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز انّ ذلك ليس بشيء».

٢٢٥٤١ - ٤ (الكافي - ٦: ١٣٥) حميد، عن ابن سهاعة، عن صفوان، عن

١. في الكافي هكذا: وإنّا جُعل عليه، وفي الفقيه: وإنّا جُعلت عليه بدل وإنّا جعل النبيّ (ص) عليه.

٢. أي بمنزلة ثلاث تطليقات. «عهد».

٣. هكذا في الأصل ولكن في الحافي المطبوع: إنَّك تزعم.

حريز، عن محمد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل قال لامرأته أنت على حرام؟ فقال «ليس عليه كفّارة ولا طلاق».

٢٢٥٤٢ ـ ٥ (الكافي ـ ٦: ١٣٥) الشلاثة، عن جميل بن درّاج، عن عمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقول لامرأته: أنتِ مني خليّة أو بريئة أو بريئة أو حرام فقال «ليس بشيء» ١.

٢٢٥٤٣ ـ ٦ (الكافي ـ ٦: ١٣٦) العدّة، عن البرقي وعليّ، عن أبيه جميعاً، عن عثان، عن سلاعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت منيّ بائن وأنت منيّ خليّة وأنت منيّ بريئة قال «ليس بشيء» ٢

٢٢٥٤٤ ( الكافي ـ ٦: ١٣٦) الخمسة

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٩ رقم ٤٨٨٩) حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني خليّة أو بريئة أو بتّة أو بائن أو حرام قال «ليس بشيء» .

٨ - ٢٢٥٤٥ (الفقيه - ٣: ٤٧١ رقم ٤٦٤١) السرّاد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال لأمّه: كلّ امرأة أتزوّجها فهي عليّ مثلك حرام، قال «ليس هذا بشيء».

١. أورده في التهذيب ـ ٨ : ٤٠ رقم ١٢٢ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨ : ٤١ رقم ١٢٣ بهذا السند أيضاً.

## - ۱٤۸ ـ باب اللّـعــــان

# ١ - ٢٢٥٤٦ (الكاني - ٢:٩٦١) علي، عن أبيه، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٤٠ رقم ٤٨٥٨ ـ التهذيب ـ ٨: ١٨٤ رقم ٦٤٤) السرّاد، عن البجلي قال: انّ عباد البصري سأل أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام «انّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت لو أنّ رجلاً دخل منزله فوجد مع امرأته رجلاً يجامعها ماكان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من المرأته.

قال: فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم الى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فائتني بامرأتك فان الله قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى

الله عليه وأله وسلم ثمّ قال للزوج اشهد أربع شهادات بالله انّك لمن الصادقين فيا رميتها به، قال فشهد ثمّ قال له: اتّق الله فانّ لعنة الله شديدة، ثمّ قال له: اشهد الخامسة أنّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد ثمّ أمر به فنحى.

ثمّ قال للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله انّ زوجك لمن الكاذبين فيا رماك به، قال: فشهدت ثمّ قال لها امسكي فوعظها وقال لها: اتّق الله فان غضب الله شديد ثمّ قال لها: اشهدي الخامسة انّ غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين فيا رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرّق بينها وقال لها: لا يجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتا».

المُثنّى، عن زرارة قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله جلّ المُثنّى، عن زرارة قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله جلّ وعزّ واللّذينَ يَرْمُونَ أزواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء لِلاَّ أَنْفُسَهُمْ الله قال وعزّ واللّذينَ يقذف امرأته فاذا قذفها ثمّ أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ وردّت اليه امرأته وان أبي إلاّ أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصّادقين والخامسة يلعن فيها نفسه ان كان من الكاذبين.

وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب ـ والعذاب هـ و الرّجـم ـ شهدت أربع شهادات بالله أنّه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فان لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحدّ ثمّ لا تحلّ له الى يوم القيامة» قلت أرأيت ان فرّق بينها ولها ولد فيات، قال «تر ثه أمّه وإن ماتت أمّه ور ثه أخواله ومن قال انّه ولد

زنا جلد الحد» قلت: يردّ اليه الولد اذا أقرّ به: قال «لا ولا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن» .

قال «اذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين وجليها رجلا يزني بها» قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال رجليها رجلا يزني بها» قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال «يلاعنها ثم يفرّق بينها فلا تحلّ له أبداً فان أقرَ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً وهي امرأته» قال: وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال «يلاعنها» وسألته عن الحرّ تحته أمة فيقذفها؟ قال «يلاعنها» قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتني من ولدها قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتني من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذّب نفسه؟ فقال « أمّا المرأة فلا ترجع اليه أبداً، وأمّا الولد فائي أردّه اليه اذا ادّعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله فان لم يدّعه أبوه فانّ أخواله ير ثونه ولا ير ثهم وان دعاه أحد ابن الزّانية جُلد الحدّ » ٢.

1908 عن الثلاثة، عن الثلاثة، عن الثلاثة، عن البي عبدالله عليه السلام قال «اذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها» قال: وسألته عن الملاعنة يرمها زوجها ... الحديث.

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٨٤ رقم ٦٤٢ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٨٧ رقم ٦٥٠ بهذا السند أيضاً. وأورد ذيله في التهذيب ٩:
 ٣٤٢ رقم ١٢٢٩ مثله.

• ٢٢٥٥ ـ (الفقيد ـ ٤: ٣٢٣ رقم ٥٦٩١) حمّاد، عن الحلبي، عـن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عـن المسلاعنة التي يـرميها زوجـها ... الحديث بدون قوله: فان لم يدّعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم.

### بيان:

سيأتي بيان التوفيق بين رد الولد الى مدّعيه بعد الانكار وعدم ردّه اليه إن شاء الله.

7-۲۲0۱ - ٦ (التهذيب - ٩: ٣٤٢ رقم ١٢٢٩) الخمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام الله سئل عن الرّجل يقذف امرأته، قال «يلاعنها ثمّ يسفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً فان أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً وهي امرأته» \.

٧- ٢٢٥٥٢ ـ ٧ (الكافي ـ ٦: ١٦٥) عليّ، عن أبيه، عن البزنطي، عن جميل، عن محمّد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملا عن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال «يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة».

۱۹۱۰ من المتهذيب من ۱۹۱۰ رقم ۲۲۰) ابن محبوب، عن الخشّاب، عن

(الكياني . ٦: ١٦٥ ـ الفيقيه ـ ٣: ٥٣٦ رقيم ٤٨٥٢)

١. وكذلك الكافي ـ ٦: ١٦٤ وعنه التهذيب ـ ٨: ١٨٧ ذيل رقم ٦٥٠ بهذا السند مثله.

البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: فقال «يقعد الامام ويجعل ظهره الى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة اعن يساره».

٩ - ٢٢٥٥٤ وفي خبر آخر «ثم يقوم الرجل يحلف أربع مرات بالله انه لمن الصّادقين فيا رماها به ثمّ يقول الرجل يحلف أربع مرات بالله الله شديدة، ثمّ يقول الرجل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات بالله أنه لمن الكاذبين فيا رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات بالله أنه لمن الكاذبين فيا رماها به، ثم يقول لها الامام اتّق الله فان غضب الله شديد، ثمّ تقول المرأة غضب الله عليها إن كان من الصّادقين فيا رماها به».

۱۰ ۲۲۵۵۵ من أبي عبدالله عليه الكافي - ٦: ١٦٤) الخمسة ومحمد، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال «يفرّق بينهما» ٢.

٢٢٥٥٦ ـ ١١ (الكافي ـ ٦: ١٦٧) عليّ، عن أبيه، عن البزنطي ٣

(التهذيب - ٨: ١٩٧ رقم ٦٩٤) الصفّار، عن محمّد بن المسين، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال «يفرّق

١. في الفقيه المطبوع: والمرأة والصبي عن يساره.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٩٣ رقم ٦٧٣ بهذا السند أيضاً.
 ٣. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٩٣ رقم ٦٧٤ بهذا السند أيضاً.

بينها ولا تحلّ له أبداً».

۲۲۵۵۷ ـ ۱۲ (الكافي ـ ٦: ١٦٦) محمد، عن أحمد، عن

(الفقيه \_ 2: 00 رقم 200 \_ التهذيب \_ 1: 10 رقم 300 \_ التهذيب \_ 1: 100 رقم 300 ] السرّاد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزّنا وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال «ان كان لها بيّنة فشهدوا عند الإمام جلد الحدّ وفرّق بينها ثم لا تحلّ له أبداً وان لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم علها منه»

## بيسان:

إن كان لها بيّنة يعنى على أنّه قذفها وفي التهذيب خرساء أو صمّاء.

١٣- ٢٢٥٥٨ (الكافي ـ ٦: ٢٦١) عنه، عن

(التهذيب ـ ٨: ١٩٣ رقم ٦٧٤) السرّاد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال «يفرّق بينها وبينه ولا تحلّ له أبداً».

## بيان:

الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه.

١. وكذلك في التهذيب ٧ : ٣١٠ رقم ١٢٨٨.

٧٢٥٥٩ ـ ١٤ (الكافي - ٦: ١٦٢) العدّة، عن سهل وعليّ، عن أبيه، عن

(الفقيه \_ ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٥١ \_ التهذيب \_ ٨: ١٨٥ رقم ٦٤٦) البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بامرأته

(الفقيه \_التهذيب) ولايكون اللّعان إلاّ بنني الولد».

### بيسان:

لعلّ المراد بقوله عليه السلام «ولا يكون اللّعان إلاّ بنني الولد» انّه اذا كانت المرأة حاملاً فأقر الزوج بأنّ الولد منه ومع هذا قذفها بالزّنا فلا لعان، واما اذا لم يكن حمل واغّا قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللّعان كها دلّت عليه الأخبار ويدلّ على هذا صريحاً حديث محمّد، عن أحدهما عليها السلام الآتي فانّه قد أثبت اللّعان في الأمرين معاً.

التهذيب ـ ١٥ / ١٩٧٠ رقم ٢٩٢٦) الصفّار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ماتقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال «لا يكون ملاعناً حتى يدخل بها يضرب حدّاً وهي امرأته ويكون قاذفاً».

١٦٥٦١ - ١٦ (الكافي - ٦: ١٦٢) الاثنان، عن الوشّاء، عن أبان، عن عن أبي جعفر عليه السلام قال «لايكون الملاعنة ولا الايلاء إلاّ

بعد الدخول».

۱۲۰۲۲ ـ ۱۷ (الكافي ـ ٦: ١٦٧) بهذا الاسناد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه الاسلام قال «لايكون لعان حتى ينزعم أن قد عاين» ١٠.

۱۸-۲۲۵٦۳ ما (الكافي الكربعة عن الرجل و ۲۱۲۱۷ مالتهد يب ما ۱۲۰ و ۲۲۵٦۳ مرأته رقم ۲۹۵) الأربعة عن محمد قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال «يجلد ثمّ يخلّي بينها ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا».

### بىسان:

قد مضت أخبار أخر من هذا الباب في أبواب الحدود من كتاب الحسبة.

١٩- ٢٢٥٦٤ (الكافي - ٦: ١٦٦) محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد، عن أحدهما عليهاالسلام قال «لا يكون اللّعان إلاّ بنفي ولد» وقال «اذا قذف الرجل امرأته لاعنها» ٣.

٢٠٠٦ ) حمد، عن أحمد، عن السرّاد

(التهذيب ـ ٧: ٤٧٢ رقم ١٨٩٢) الصفّار، عن ابن

١. أورده في التهذيب ـ ٨ : ١٨٦ رفم ٦٤٧ بهذا السند. وفيها: أنّه قدعاين.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨ : ١٨٦ رقم ٦٤٨ و ص ١٩٣ رقم ٦٧٨ بهذا السند أيضاً.
 ٣. أورده في التهذيب ـ ٨ : ١٨٥ رقم ٦٤٥ بهذا السند أيضاً.

عيسى، عن السرّاد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «لا يلا عن الرجل المرأة التي يتمتّع بها».

۲۲۵٦٦ ـ ۲۱ (التهذيب ـ ۸: ۱۸۹ رقم ۲۵۹) السرّاد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور... الحديث مقطوعاً.

۲۲۰٦۷ ـ ۲۲ (الكافي ـ ۷: ١٦٠ ـ التهذيب ـ ٩: ٣٣٩ رقم ١٢١٩) الخدمسة، عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللّعان ردّت اليه امرأته وضرب الحدّ وان أبي لاعن ولم تحلّ له أبداً وان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وان مات ولده ورثه أخواله فان ادّعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب».

۲۲۵٦۸ ـ ۲۳ (الكاني ـ ۷: ۱٦۱) حميد، عن

(التهذيب ـ 9: ٣٣٩ رقم ١٢٢٢) ابن سهاعة، عن اخيه جعفر وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتنى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أنّ الولد له هل يرد عليه ولده؟ قال «نعم يردّ اليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً».

٢٢٥٦٩ \_ ٢٤ (الكافي \_ ٦: ١٦٤ و٧: ٢١٢) عليّ، عن أبيه والعدّة، عن أ

١. أورده في التهذيب . ٨ : ١٩٢ رقم ٧٧٢ بهذا السند أيضاً.

## (التهذيب ـ ١٠: ٧٧ رقم ٢٩٦) سهل، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٨ ذيل رقم ٤٨٥٥) البزنطي، عن عبدالكريم

(التهذيب ـ ٨: ١٩٤ رقم ٦٨٢) الحسين، عن أحمد، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثمّ ادّعا ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه، قال «يرد عليه الولد ولا يجلد لأنّه قد مضى التلاعن».

٢٢.٥٧٠ ـ ٢٥ (الكافي ـ ٦: ١٦٥) العدّة، عن سهل وعليّ، عن أبيه ومحمّد، عن أحمد، عن السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحلبي

(التهذيب ـ ٨: ١٩٠ رقم ٦٦٠) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن علي عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلم وضعت ادعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه، قال «يردّ اليه ولده وير ثه ولا يجلد لأنّ اللّعان بينها قد مضى ».

۲۲۵۷۱ ـ ۲۱ (الفقيه ـ ٤: ۳۲٥ رقم ٥٦٩٧) السرّاد، عن ابن رئاب، عن الحلبي مثله إلا أنّه قال: ولا ير ثه.

٢٢٥٧٢ ـ ٢٧ (الكافي ـ ٧: ١٦١) العدّة، عن سهل، عن السرّاد، عن

ابن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلي فلم وضعت ادّعى ولدها فأقر به فزعم أنّه منه، قال «يرد اليه ولده ولا ير ثه ولا يجلد لأنّ اللّعان قد مضى».

### بيان:

لا منافاة بين قوله عليه السلام يرثه وقوله لاير ثه لاختلاف مرجعي ضميري البارز والمستترة في الكلمتين بالبّسبة الى الولد ومن نسب اليه.

۲۲۵۷۳ ـ ۲۸ (التهذيب ـ ۸: ۱۹۶ رقم ۲۸۱) الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتنى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال «اذا أكذب نفسه جلد الحدّ ورُدّ عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته أبداً».

### بيان:

اثبات الجلد بعد سقوطه باللّعان بدون قذف آخر مع منافاته القرآن والأخبار المتعدّدة يحتاج الى تأويل لايكاد يعلمه إلاّ الذي نسب اليه الحديث مع أنّ راويه مشترك مجهول.

۲۲۵۷٤ ـ (التهذیب ـ ۱۹٤،۸ رقم ۱۸۰) عنه، عـن محـمّد بـن الفضیل

(التهذيب ـ ٩: ٣٤٠ رقم ١٢٢٤) التيملي، عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام

۱۲۸ الوافي ج ۱۲

قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتنى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أنّ الولد ولده هل يردّ عليه ولده؟ قال «لا ولاكرامـــة لا يردّ عليه ولا تحلّ له الى يوم القيامة».

٣٠ \_ ٢٢٥٧٥ (الكافي \_ ٧: ١٦٠) العدّة، عن

(التهذيب \_ 9: ٣٣٩ رقم ١٢٢١) سهل، عن التميمي، عن مثنى الحنّاط، عن محمّد، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

٣١ - ٢٢٥٧٦ (التهذيب - ٩: ٣٤٠ رقم ١٢٢٣) التيملي، عن النخعي، عن صفوان قال: قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته من مخلّد بن مملم قال: سألته... الحديث.

٣٢ ـ ٢٢٥٧٧ ـ ٣٢ ـ (التهذيب ـ ٩: ٣٤٠ رقم ١٢٢٥) عنه، عن محمد بن عبدالله عليه عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله مثله.

## بيان:

قال في التهذيبين ماتضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة لا يردّ الى أبيه اذا ادّعاه بعد الملاعنة محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرّب به كها يقتضيه الأنساب الصحيحة وان ألحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من جهته ويأتي ذيل لهذا الخبر مع تمام الكلام في ميراث ابن الملاعنة في أبواب المواريث ان شاء الله.

٣٣ - ٢٢٥٧٨ عليّ، عن أبيه ومحمد، عن ابن عيسى جميعاً، عن السرّاد

(التهذيب أ ٧٠: ٧٦ رقم ٢٩٤) أحمد بن محمّد، عن

(الكافي - ٦: ١٦٣ - التهذيب - ١: ١٩١ رقم ٦٦٨) السرّاد، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهدت شهادتين ثمّ نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان قال «يجلد حدّ القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته».

٣٤ ـ ٢٢٥٧٩ (الكافي ـ ٦: ١٦٥) محمّد، عن العمركي، عن عنايّ بن جعفر

(التهذيب ـ ١٩١٠ رقم ٦٦٥) ابن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال «إن نكّل في الخامسة فهي امرأته وجلد، وان نكلت المرأة عن ذلك اذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك».

(الكافي) قال وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً قال «الملاعنة وما أشبهها من قيام» قال: وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت انها حامل؟ قال «إن أقامت البيّنة على أنّه

١. من هنا أورده أيضاً في التهذيب ٨ : ١٩٣ رقم ٧٧٧ بهذا السند أيضاً.

أرخى ستراً ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه وعليه المهر كملاً».

٢٢٥٨٠ ـ ٣٥ (التهذيب ـ ٨: ١٩٠ رقم ٦٦٦) أبو بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كلل حال إلا أن تكون حاملاً».

### بيان:

قال في التهذيبين: يعني لا يقيم عليها الحدّ إن نكلت عن اليمين.

۳٦-۲۲۵۸ (التهذیب - ٦: ۲۸۲ رقم ۷۷۷) ابن عیسی، عن محمد ابن عیسی، عن اساعیل، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما علیها السلام في أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال «یالاعن الزوج ویُجلد الآخرون» ١.

### بيان:

قد مضى هذا الحديث باسناد آخر في أبواب الحدود مع ما يخالفه قال في الفقيه ٢: وقد رُوى أنّ الزّوج أحد الشهود قال: والحديثان متّفقان غير مختلفين وذلك أنّه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود، ومتى ننى ولدها مع اقامة الشهادة عليها بالزّنا جلد الثلاثة الحدّ ولاعنها زوجها وفرّق بينها، ولم تحلّ له أبداً لأن اللّعان لا يكون إلا بنني الولد.

١. وكذلك في التهذيب ـ ٨: ١٨٤ رقم ٦٤٣ مثله أيضاً.
 ٢. ج٤ ص٥٥ رقم ٥٠٧٩.

۳۷ - ۲۲۵۸۲ – ۳۷ (التهد يب - ۸: ۱۸۷ رقم ٦٤٩) الصفّار، عن ابن عيسى، عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترىٰ على امرأته قال «يلاعنها فان أبي أن يلاعنها جلد الحد وردّت امرأته اليه وان لاعنها فرّق بينها ولم تحل له الى يوم القيامة» ا

# - 129 -باب الملاعنة بين الحرّ والمملوكة وبين العبد والحرّة والمسلمة والذميّة

۱ ( الكافي - ٦: ١٦٤ ) الثلاثة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان فقال «نعم وبين المملوك وبين الحرّة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحرّ والمملوكة» .

٢ - ٢٢٥٨٤ عن أحدهما عليها (الكافي - ٦: ١٦٥) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما عليها السلام أنّه سئل عن عبد قذف امرأته؟ قال «يتلاعنان كها يتلاعن الأحرار» ٢.

٣- ٢٢٥٨٥ - ٣ (التهذيب - ١٠: ٧٨ رقم ٣٠٤) الحسين، عن صفوان، عن

١. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٨٨ رقم ٢٥٢ بهذا السند أيضاً.
 ٢. أورده في التهذيب ـ ٨: ١٨٨ رقم ٢٥١ بهذا السند أيضاً.

۱۲ الوافي ج

منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرّة، قال «يتلاعنان» فقلت: أبمنزلة الحرّ سواء؟ قال «نعم».

٢٢٥٨٦ ـ ٤ (التهذيب ـ ٧٠:١٠ رقم ٣٠٥) عنه، عن فضالة، عن كمد، عن أحدهما عليها السلام قال سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة، قال «نعم».

٧٢٥٨٧ \_ ٥ (التهذيب \_ ٨: ١٨٨ رقم ٦٥٤) ابن محبوب، عن أحمد، عن السرّاد، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٨ رقم ٤٨٥٤) العلاء، عن محمّد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة، قال «نعم اذا كان مولاها الذي زوجها ايّاه».

٦- ٢٢٥٨٨ - ٦ (التهذيب - ٨: ١٨٩ رقم ٦٥٥) عنه، عن أيّوب، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام في العبد يلاعن الحرّة، قال «نعم إذاكان مولاه زوّجه ايّاها [و] لاعنها بأمر مولاه كان ذلك» وقال «بين الحرّ والأمة والمسلم والذمية لعان».

### بيان:

قوله عليه السلام «بأمر مولاه كان ذلك» يعني كان التّزويج بأمر مولاه فهو تأكيد لما ذكره أولاً، وتعليل للجواز أو المراد أنّه ينبغي أن يكون اللّـعان بـأمر مولاه.

- ٧- ٢٢٥٨٩ رقم ٢٥٦) ابن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغراء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذ فها، فقال «ما يقول فيها أهل الكوفة؟ » قلت: يجلد، قال «لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرّ».
- ۸-۲۲۵۹۰ عنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحرّ يكون تحته المملوكة فيقذفها، قال «يلاعنها».
- ٢٢٥٩١ ـ ٩ (الفقيه ـ ٣: ٥٣٨ رقم ٤٨٥٥ التهذيب ـ ٨: ١٨٨ رقم ٦٢٥٩ التهذيب ـ ١٨٨ رقم ٦٥٣) السرّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «لا يلاعن ألحرّ الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتّع بها».

## بيان:

هذا الخبر حمله في الفقيه على الأمة والذمية الموطؤتين بملك اليمين وفي التهذيبين تارة على ذلك وأخرى على ما اذالم تُزوّج الأمة باذن مولاها وأخرى على التقية مستدلاً للأخيرين بما تقدّم.

۱۰ - ۲۲۰ ۹۲ (التهذيب - ۱۰ - ۱۸۹ رقم ۲۷۰۹) ابن محبوب، عن العلوي، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال «لا».

۱۲ الوافي ج

### بيان:

حمله وما بعده في التهذيبين على ما إذا أقرّ أوّلاً بالولد ثمّ نفاه أو لا يدعىٰ في القذف المشاهدة.

المعقر، عن البراهيم بن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليهم السلام قال «ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والمحد فيقذفها والجملود في الفرية لأنّ الله تعالى يقول وَلا تَقْبَلُوا هَمُمْ شَهَادَةً ابَداً والحرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنّا اللّعان باللّسان».

# - ١٥٠ -باب ما اذا توفيت المرأة قبل اللّعان

۱۰۲۲۵۹٤ (التهذیب - ۸: ۱۹۶ رقم ۲۷۹) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن

(الفقيه \_ 2: ٣٢٤ رقم ٥٦٩٥) أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٩ رقم ٤٨٥٦) ابن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال «تخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و تُعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها الها ولا ميراث لك».

٧- ٢٢٥٩٥ (التهذيب - ٨: ١٩٠ رقم ٦٦٤) أبو بصير، عن أبي عبدالله

١٢ الوافي ج ١٢

عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم، عليكم بالكوفه، فجاءت الى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يبلاعنا فقالوا: هؤلاء لا ميراث لك، فقال أبو عبدالله عليه السلام «إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها».

# - ۱۵۱ -باب علّة الشهادات الأربع

١- ٢٢٥٩٦ (التهذيب ١ ٨: ١٩٢ رقم ٦٧٠) ابن محبوب، عن

(الفقيه ـ ٣: ٥٣٩ رقم ٤٨٥٧) الكوفي، عن الحسن بن يوسف، عن محمّد بن سليان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار اذا قذف الرجل امرأته اكانت شهادته أربع شهادات بالله واذا قذفها غيره، أب أو أخ أو ولد أو قريب الجلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما قال؟ فقال «قد سئل جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: إنّ الزوج اذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله واذا قال أنّه لم يره قيل له أقم البيّنة على ما قلت وإلاّكان بمنزلة غيره وذلك انّ الله جعل للزوج مدخلاً لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله باللّيل والنّهار فجاز له أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له يدخله باللّيل والنّهار فجاز له أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له

 ١. في الفقيه والتهذيب: «كيف صار الرّجل إذا قذف امرأته» بدل «كيف صار إذا قـذف الرّجل امرأته».

غريب.

۹۸۰ الوافي ج

وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متّهم فلا بدّ من أن يقام عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك».

٢٠٥٩٧ ـ ٢ (الكافي ـ ٢: ٤٠٣) عليّ، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مثله على اختلاف في ألفاظه وزاد في آخره قال: واتّما صار شهادة الزّوج أربع شهادات لكان الأربع شهداء مكان كلّ شاهد يمين.

٣- ٢٢٥٩٨ (الكافي - ٧: ٤٠٤) العدّة، عن البرقي، عن محمّد بن أسلم، عن بعض القميين، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.

# \_ ١٥٢ \_ باب تنازع الزّوجين أو ورثتها في متاع البيت

٢٢٥٩٩ (الكافي ١٣٠) الخمسة

(التهذيب ـ ٩: ٣٠١ رقم ١٠٧٨) التّيملي، عن ابن زرارة وهارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن البجلي

(التهذيب ـ ٦: ٢٩٨ رقم ٨٣١) ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألني هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثمّ رجع عنه فقلت له: بلغني انّه قضى في متاع الرّجل والمرأة أذا مات أحدهما فادّعى ورثة الحيّ وورثة الميت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرّجل وادّعته المرأة بأربع قضيّات، قال: وما ذاك؟ فقلت: أمّا أولاهن فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كأن يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرّجل للمرأة ومتاع الرّجل الذي لا يكون للنساء للرّجل، وما يكون للرّجال والنساء بينها نصفين، الذي لا يكون للنساء بينها نصفين، ثمّ بلغني أنّه قال: انّها مدّعيان جميعاً فالذي بأيديها جميعاً بينها نصفان، ثمّ بلغني أنّه قال: الرّجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع

كلّه للرّجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً فرفعته اليه فقال: اكتبوالي المتاع، فلمّا قرأه قال للزّوج: هذا يكون للرّجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان فانّه من متاع الرجل فهو لك

(الكافي) فقال لي «فعل أي شيء هو اليوم؟» قلت: رجع الى أن قال بقول ابراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثمّ سألته عن ذلك

(ش) فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال «القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وان كان قد رجع عنه» فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال

(الكافي) أرأيت إن أقامت بيّنة الى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين، فقال

(ش) لو سألت من بينها \_ يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة \_ لأخبر وك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدّعي فان زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه بالبيّنة».

سان:

في التّهذيب بالاسناد أوّل موافق للكافي ٢.

١. في الكافي: لم أرده.

٧. وكذلك بالإسناد الثاني فقط عبارة: أرأيت إن أقامت... الخ، سقطت منه فانتبه.

٢-٢٢٦٠٠ (التهذيب - ٢: ٢٩٧ رقم ٨٢٩) بالاسناد الأخير، عن أبي أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن البجلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألني كيف قضاء ابن أبي ليلى؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفّى عنها زوجها فيجيء أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ماكان من متاع الرجل فللرّجل، وماكان من متاع النّساء فللمرأة، وماكان من متاع يكون للرّجل والمرأة قسمه بينها نصفين ثمّ ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أنّ رجلاً أضاف رجلاً فادّعى متاع بيته كلّفه البيّنة، وكذلك المرأة تكلّف البيّنة وإلاّ فالمتاع للرجل.

ورجع الى قول آخر فقال: ان القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث في بيته ثمّ ترك هذا القول ورجع الى قول ابراهيم الأوّل، فقال أبو عبدالله عليه السلام «القضاء الأخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها \_ يعني بين جبلي منى \_ أنّ المرأة تزفّ الى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى ...

٣-٢٢٦٠١ (التهذيب - ٢: ٢٩٧ رقم ٨٣٠) بهذا الاسناد، عن أحمد ومحمد بن عبد الحميد، عن البزنطي، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار والبجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال «سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم» قال: قلت: نعم قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفّى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي... وذكر مثله سواء إلاّ انّه قال: إلاّ الميزان فانّه من متاع الرجل فللرّجل.

٢٧٦٠٢ ـ ٤ (التهذيب ـ ٦: ٢٩٨ رقم ٨٣٢) بهذا الاسناد، عن الحسين، عن أخيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال «السيف والسلاح والرحل وثياب جلده».

٣٠٢٦٠٣ (التهذيب - ٣٠٢٠٩ رقم ١٠٧٩) التيملي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال «ماكان من متاع النساء فهو للمرأة وماكان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له».

۲۲٦٠٤ - ٦ (التهذيب - ٦: ٢٩٤ رقم ٨١٨) المحمّد بن أحمد، عن يحمّد ابن الحسين، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس

(الفقيه \_ ٣: ١١١ رقم ٣٤٣٠) ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال «اذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها مايكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينها» قال «واذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعي الرجل انّ المتاع له كأن له ما للرّجال ولها ما يكون للنساء».

### بيسان:

قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر: وقد رُوي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع لأنّ من بين

 ١. أورد هذا الحديث كاملاً في الاستبصار ٣٠: ٤٦ رقم ١٥٣ وما في التهذيب والفقيه تقديم وتأخير ونقصان. لابتيها قد يعلم أنّ المرأة تنقل الى بيت زوجها المتاع قال: يعني بذلك المتاع الذي هو يحتاج اليه الرجال كما يحتاج اليه النساء فأمّا ما لا يصلح إلاّ للرجال فهو للرّجل وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال له ما للرجال ولها ما للنساء وبالله التوفيق.

أقول: التنافي بين حديثي اللاّبتين والتقسيم ظاهر وفي الاستبصار حمل التقسيم تارة على التقية وأخرى على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصّلح دونٌ مرّ الحكم.

# ــ ۱۵۳ ــ باب النّـــــوادر

1 - ٢٢٦٠٥ (الفقيه - ٣: ٣٤٤ رقم 20٠٠) عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: كتبت الى أبي الحسنن عليه السلام رجل زوّج ابنته من رجل فرغت فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته وأبي الختن ذلك ولم يجب الى طلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب الى الطّلاق ومذهب الاب التخلّص منه فلمّا أخذ بالمهر أجاب الى الطّلاق، فكتب عليه السلام «إن كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد الى التخلّص وان كان غيره فلا يتعرّض لذلك».

آخر أبواب المخالفات بين الزّوجين، والحمد لله أوّلاً وآخراً.



Order State of the Contraction o

To: www.al-mostafa.com